# ويام الرول العربة السيامة









ويام الرولم العربة الرسالامة

الدكيتور محرار المركيس المركزر أشتاذ التاريخ الإست لامي كلية الدياب سه جامعة القاهة





rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





# مقدمــــة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعد ، فهذا كتاب يتناول ناحية هامة من نواحى تاريخ العرب والإسلام يتجلى لنا منها فضل الدعوة الإسلامية على العرب ، فقد جعلت منهم أمة موحدة سياسياً ودينياً بعد أن كانوا شعوبا وقبائل متفرقة لاتجمعهم رابطة دينية ولايظلهم نظام معين ؛ ففى نجد وأطراف الحجاز كانت القبائل العربية تحيا حياة سياسية فطرية ولاتنقطع الحروب بينها ، وفى أطراف جزيرة العرب الجنوبية والشرقية والشمالية قامت عدة دويلات عربية ، اتخذت كل منها مايلائمها من نظام الحكم ، وفى بلاد الحجاز نشاهد مدناً ذات حياة سياسية خاصة .

وبينها كان يسود أقاليم جزيرة العرب ومدنها الاضطراب السياسي ويخضع بعض اطرافها للنفوذ الأجنبي ويهدد كيانها العصبية القبلية ، وتنقسمها الديانات والمذاهب المختلفة ، ظهر محمد على في مكة المكرمة حيث أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق . فدعا في بادىء الأمر القرشيين وهم قومه وعشيرته \_ إلى الدخول في الإسلام ليعاونوه في نشر الدعوة الإسلامية ويكونوا عوناً له على خالفيه . فلقيت دعوته قبولا من فريق منهم ؛ على حين ناهضه بعض زعمائهم اعتقاداً منهم أن الإسلام سيقضى على ماكانوا يتمنعون به من عز وسلطان . ومازالوا يقاومون دعوته ويناوئونه حتى أصبح بقاؤه

في مكة محفوفا بالمخاطر ؛ فآثر الرحيل إلى المدينة مع صحابته من المسلمين .

بدأت الدولة العربية الإسلامية في الظهور بالمدينة بعد أن هاجر إليها الرسول وحقق الوحدة بين المسلمين من أهلها ؛ ولم تلبث أن قوى شأنها بعد أن اضطر اليهود إلى الجلاء عن المدينة ، وأخذت هذه الدولة في الاتساع تدريجياً تبعاً لانتشار الدعوة الإسلامية ؛ فبسطت سلطانها في بادىء الأمر على مكة بعد نجاح الرسول في القضاء على مقاومة قريش ونظامها القديم القائم على الوثنية . ثم شملت بلاد الحجاز بعد انضواء الطائف تحت لواء الإسلام . ولم تنته السنة العاشرة للهجرة حتى امتد نفوذها إلى أنحاء جزيرة العرب المختلفة .

ولما كان الرسول قد بعثه الله للناس جميعاً ، فطبيعى أن يوجه الدعوة الإسلامية إلى سائر بلاد العرب ، بل إلى خارجها . ولم تلبث جهوده فى هذا السبيل أن تكللت بالنجاح ؛ فعلت كلمة الإسلام فى تلك البلاد وارتبطت بعضها ببعض برباط وثيق بعد أن كانت مفككة العرى .

كذلك اهتم الرسول بتأمين حدود دولته الإسلامية المهددة بالخطر من ناحية الشمال ؛ فوجه المسلمين لغزو الأراضي الجنوبية ، لبلاد الشام ؛ ووضع بذلك أساس التوسع للدولة العربية الاسلامية خارج حدودها .

\* \* \*

وقد بَداتُ الكتاب ببحث مظاهر الحياة السياسية والدينية في جزيرة العرب قبل الإسلام، لأن دراسة قيام الدولة العربية الإسلامية تتطلب الإلمام بهذه الناحية من نواحي تاريخ العرب، ثم تحدثت عن ظهور الدعوة الإسلامية في مكة ، والجهود التي بذلها الرسول الكريم في نشرها ، ومالاقاه في سبيل ذلك من شدائد ، اضطرته إلى اتخاذ المدينة دار هجرة للمسلمين .

كذلك تناولت بالبحث سياسة الرسول بعد هجرته إلى المدينة ، فوضحت كيف وحد كلمة المسلمين بها ، ونظم الحياة العامة فيها. ، ثم تتبعت موقفه من قريش وحلفائها من عرب الحجاز وبينت الجهود التي بذلها للقضاء على مقاومة هذه القبيلة ، وما كان لذلك من أثر في بسط سلطان الإسلام على بلاد الحجاز .

وعنيت أيضاً بشرح الظروف التي اضطرت الرسول إلى إجلاء اليهود عن المدينة ، كما تحدثت عن تتبعه لحركاتهم بعد أن اجتمع شملهم في خبير ، مما ترتب عليه ضعف شأنهم بالحجاز .

وكان لتوجيه الدعوة الإسلامية إلى خارج بلاد الحجاز نصيب وافر من اهتمامى ، فوضحت السياسة التى اتبعها الرسول لتحقيق ماورد فى القرآن من مطالبة الناس جميعاً بقبول الإسلام ، وتتبعت جهوده لتأمين حدود بلاد العرب الشمالية وتوطيد سلطان المسلمين عليها ، ثم بينت كيف استجابت القبائل العربية لدعوة الرسول وانضوت تحت لوائه مما ساعد على توطيد أركان الدولة العربية الإسلامية .

والله أسأل أن يوفقني إلى كشف نواحى تاريخ الإسلام والعرب الحافل بأسباب العظمة والمجد.

محمد جمال الدين سرور

أول رجب ١٣٧١ هـ القاهرة في

۲۷ مسارس ۱۹۵۲ م

# فهرس موضوعات الكتاب

## الباب الأول الحياة السياسية والدينية في جزيرة العرب قبل الإسلام

| صفحة |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| 11   | ١ ـ المظهر السياسي للقبائل في بادية العرب       |
| 14   | أيام العرب وعوامل قيامها                        |
| ١٣   | الحروب بين القبائل العربية في نجد وأطراف الحجاز |
| 70   | ٢ ـ الممالك العربية                             |
| 40   | دول اليمن                                       |
| ٣١.  | مملكة الحيرة                                    |
| 40   | مملكة الغساسنة                                  |
| ٤٠   | ٣ ـ مدن الحجاز                                  |
| ٤ ٥  | ٤ ـ الحياة الدينية عند العرب                    |
| ٤٥   | الوثنية في بلاد العرب                           |
| ٦.   | اليهودية والنصرانية في بلاد العرب               |
| 77   | الديانة الحنيفية                                |
|      | الباب الثاني                                    |
|      | ظهور الدعوة الإسلامية                           |
| ٦٧   | ١ ـ بعثة الرسول                                 |

إعلان الدعوة الإسلامية

77

| صفحة                                                           |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| عوة الإسلامية بمكة وموقف قريش منها ٧٣                          | ٢ ـ الد   |
| مناهضة قريش المدعوة الإسلامية                                  |           |
| هجرة المسلمين إلى الحبشة                                       |           |
| خروج الرسول إلى الطائف، وعدم استجابة أهلها له ٧٩               |           |
| الرسول يدعو قبائل العرب في مواسم الحج إلى الإسلام ٨٠           |           |
| وفد الأوس والخزرج يبايع الرسول، على الاسلام ١٨                 |           |
| تخالف الرسول مع عرب يثرب في بيعة العقبة الثانية ٨٢             |           |
| هجرة المسلمين إلى المدينة                                      |           |
| الباب الثالث                                                   |           |
| • -                                                            |           |
| سياسة الرسول بعد هجرته إلى المدينة                             |           |
| م صفوف المسلمين بالمدينة وتوكيد وحدتهم ٩٣                      | ۱ ـ تنظير |
| الرسول يؤاخى بين المهاجرين والأنصار '                          |           |
| تنظيم الحياة العامة في المدينة ٥٥                              |           |
| تشريع الجهاد وأهميته بالنسبة للمسلمين في المدينة ٩٦            |           |
| ة الرسول في إخضاع عرب الحجاز لسلطته ٩٩                         | ۲ - سیاس  |
| ن المسلمين في المدينة على إضعاف نفوذ القرشيين في مكة ٩٩        |           |
| ، بين المسلمين في المدينة والقرشيين وحلفائهم من عرب الحجاز ١٠٠ |           |
|                                                                | غزوة      |
| أحد                                                            | غزوة      |
| الخندق أو الأحزاب                                              | غزوة      |
| الحديبية الحديبية                                              | صلح       |
| لنزاع بين المسلمين في المدينة والقرشيين في مكة ١٢٣             | نهاية ا   |

| صفحة        |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 177         | قريش والرسول بعد صلح الحديبية                                  |
| 179         | مسير الرسول على رأس المسلمين إلى مكة                           |
| 1744        | دخول المسلمين مكة                                              |
| 145         | موقف قبيلتي هوازن وثقيف من الرسول                              |
| 144         | دخول قبيلة هوازن في الاسلام                                    |
| 149         | ثقيف ترسل وفداً إلى الرسول بالمدينة                            |
| 1 2 .       | إسلام ثقيف                                                     |
| 1 2 7       | ٣ ـ موقف الرسول من يهود الحجاز                                 |
| 124         | إجلاء بني قينقاع وبني النضير عن المدينة                        |
| 127         | القضاء على بني قريظة                                           |
| 1 £ 1       | تتبع الرسول حركات اليهود فى حيبر وإضعافه شأنهم                 |
| 10.         | ٤ ـ توجيه الدعوة الاسلامية إلى خارج بلاد الحجاز                |
| 10.         | كتب الرسول إلى أمراء العرب                                     |
| 107         | كتب الرسول إلى ملوك وأمراء الدول المعاصرة                      |
| 100         | ه ـ تأمين حدود بلاد العرب الشمالية وتوطيد سلطان المسلمين عليها |
| 100         | الرسول يوجه الحملات لغزو الأراضي الجنوبية لبلاد الشام          |
| 104         | غزوة مؤتة                                                      |
| 101         | غزوة تبوك                                                      |
| 17.         | الرسول ينفذ سراياه إلى الجهات المجاورة لتبوك                   |
| مالية لبلاد | عقد الصلح بين الرسول وأمراء المنطقة الواقعة على الحدود الشه    |
| ١٦٠         | الحجاز                                                         |
| ۱۳۲         | حملة أسنامة بن زيد                                             |

| الكتاب      | موضوعات | فهرس |
|-------------|---------|------|
| *********** |         |      |

| صفحة |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 177  | ٦ ـ تحقيق الوحدة الدينية والسياسية بجزيرة العرب                     |
| 177  | القبائل العربية ترسل وفودأ إلى المدينة لتعلن إسلامها وولاءها للرسول |
| 174  | بعوث الرسول إلى بلاد اليمن ونجاحها في أداء رسالتها                  |
| ١٨٢  | بلاد العرب بعد انتشار الاسلام فيها                                  |
| ١٨٣  | خروج الرسول على رأس المسلمين للحج (حجة الوداع)                      |

# اللوحات

| صفحة | اللوحـــة                           | رقم |
|------|-------------------------------------|-----|
| ٥٧   | مدخل مدينة الطائف من ناحية مكة      | 1   |
| 79   | غار حراء بمكة المكرمة               | ۲   |
| ٨٥   | مسجد قباء بضواحي المدينة            | ٠ ٣ |
| ۸٩   | منظر عام للمدينة المنورة            | ٤   |
| 1.4  | الساحة التي دارت فيها واقعة أحد     | ٥   |
| 170  | الكعبة الشريفة                      | ٦   |
| 141  | المدينة المنورة ومسجد الرسىول عظيم  | ٧   |
| 179  | الروضة الشريفة بالحرم النبوى الشريف | ٨   |
| 140  | محراب الرسول بمسجده بالمدينة        | 1   |
| ۱۸۷  | منظر من الداخل لمسجد الرسول ﷺ       | 1.  |

# الباب الأول

الحياة السياسية والكينية في جزيرة العرب قبل الإسلام

١- المظهر السياسي للقبائل العربية في بادية العرب

٢- المالك العربية

٣- مدن الحجاز

٤- الحياة الدينية عند العرب



## الحياة السياسية والدينية في جزيرة العرب قبل الاسلام

تمهيد: كانت جزيرة العرب مسكناً لأكثر العناصر العربية ، ويتألف غربها من إقليمين كبيرين: الحجاز شمالا ، واليمن جنوبا ، ويمتد الحجاز من أيلة (على رأس خليج العقبة) إلى اليمن ، وفي جنوبه بلاد اليمن ، وهي تشمل الزاوية الغربية الجنوبية من الجزيرة . أما الزاوية الجنوبية الشرقية منها ، فيقع فيها إقليم عمان ، وهو قطر جبلي على شاطىء البحر . وهناك بجزيرة العرب جزء مرتفع يمتد من جبال الحجاز ، ويسير شرقا إلى صحرء البحرين يسمى نجداً ، وبين نجد واليمن إقليم اليمامة وهو يتصل بالبحرين شرقاً وبالحجاز غرباً .

لم يكن هناك في بلاد العرب قبل الإسلام دولة عربية ، بل كان بها وحدات سياسية مستقلة تعرف بالقبائل ؛ وهذه الحالة نلحظها في الجهات الصحراوية التي في أواسط جزيرة العرب مثل نجد وأطراف الحجاز . أما في الحجاز فنجد مدناً ذات حياة سياسية خاصة ، كذلك كان بأطراف جزيرة العرب في الجنوب عمالك اليمن ، وفي الشمال الشرقي مملكة الحيرة ، وفي الشمال الغربي دولة الغساسنة ، ومن ذلك يتضح عدم وجود حكومة مركزية في بلاد العرب .

## ١ ـ المظهر السياسي للقبائل العربية في بادية العرب

كانت القبائل العربية في نجد وأطراف الحجاز ، تحيا حياة سياسية فطرية . وقد حرص بعضها على الدخول في رعاية إحدى الدول الكبرى المعاصرة لها لما فطر عليه أهل البادية من التنازع والتخاصم ؛ فسعوا في الانضمام إلى الدول

العربية المتحضرة للاستنجاد بها ، كها سعى بعضهم إلى التقرب منها للتفاخر بخدمتها ؛ فكان بنويربوع يتفاخرون برعاية أمراء الحيرة لهم (١) ، وقد دخلت بعض قبائل البادية في رعاية دولة حمير ببلاد اليمن ، فصاروا يؤدون لها الإتاوة كل عام . أما الدول العربية الأخرى فكانت علاقات هذه القبائل معها في كثير من الأحيان تنحصر في عقد محالفات بينها وبينهم ؛ فالمناذرة كانوا يقربونهم إليهم ليستعينوا بهم على الغساسنة ؛ وكذلك كان يفعل هؤلاء للاستعانة بهم على المناذرة .

كانت القبيلة من أهل البادية إذا دخلت فى رعاية دولة عربية كدولة حمير ، طلبت إليها أن تولى عليها أميراً ؛ فتختار لها أحد أمراء تلك القبيلة أو أحد أفراد القبائل المعروفة بالقوة والسيطرة .

كان زهر بن جناب الكلابي من أشهر من تولى الرئاسة على بدو الشمال تحت رعاية دولة حمير . وبلغ من تقدير حاكم هذه الدولة له أن ولاه الإمارة على قبائل بكر وتغلب ؛ فصار يدير شئونهم ويأخذ منهم الإتاوة . على أن هذه القبائل لم تظل طويلا خاضعة لزهير بن جناب ، ذلك لما أصابهم فى أثناء إمارته ضيق وأجدبت أرضهم ، تأخروا فى دفع الإتاوة المقررة عليهم ، فجاءهم زهير وألح فى مطالبتهم بها ، فشكوا إليه عجزهم ، غير أنه لم يصغ لشكواهم فنقموا عليه ؛ فأجابهم على ذلك بإعداده جيشاً من أهل اليمن ، غزا به بكرا وتغلب ، وقاتلهم قتالا شديداً ، انتهى الأمر فيه بهزيمتهم وأسر كليب ومهلهل ابنى ربيعة ، كها أسر جماعة من زعاء بنى تغلب ، فعظم ذلك على قبائل ربيعة وولوا عليهم ربيعة والد كليب ، وخرجوا على زهير وأنقذوا الأسيرين منه (٢٠) .

ولما توفى ربيعة أمير واثل خلفه ابنه كليب\_ وكان يضمر الحقد على

<sup>(</sup>١) جرُجي زيدان: العرب قبل الإسلام ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج اس ١٧٩ ـ ١٨٠ .

اليمنين - فجمع تحت لوائه ربيعة وقضاعة ومضر وإياد ونزار وحارب اليمنيين في معركة عرفت بيوم خزاز<sup>(۱)</sup> وأوقع بهم الهزيمة وتخلص من سيادتهم<sup>(۲)</sup>. وهكذا علت مكانة كليب بين عشيرته ، فولوه الملك عليهم ودانوا له بالطاعة ، وخرجوا بذلك عن سلطان اليمن <sup>(۲)</sup>.

على أن خروج هذه القبائل من رعاية اليمن لم يؤد إلى تمتعهم بالاستقلال التام وإنشائهم دولا مستقلة لتغلب البداوة على طباعهم واستمرار النزاع والتخاصم والحروب. فيها بينهم أو مع سواهم.

كانت الحروب التى تقع بين القبائل العربية فى ذلك العهد تسمى الأيام ، ويرجع السبب فى قيامها إلى عوامل مادية ، كطلب المرعى ، أو غير مادية كالأخذ بالثار . وإذا وقعت الحرب بين قبيلتين ودارت الدائرة على إحداهما ، فإما أن ترضخ القبيلة المنهزمة أو تتحين الفرصة للانتقام فى وقت أخر ، وكانت الحرب لاتعد منتهية بين الفريقين إلا بعد أن يأخذ الفريق كثير القتلى الدية من الفريق الآخر الذى قتلاه أقل .

لم تنقطع الحروب بين القبائل العربية في نجد وأطراف الحجاز ، ومن بين هذه القبائل ربيعة ومضر ؛ وتعدان من أقوى القبائل العدنانية وأكثرها رجالا . وكانت تنتقل في نجد واليمامة والحجاز سعياً وراء الماء والمرعى والغنائم . وكانت كل منها تغزو أرض الأخرى طمعاً في مالها من إبل أو ماشية أو ماء أو مرعى أو للأخذ بالثار . وكثيراً ما كانت المعارك الحربية تقوم بين قبائل من ربيعة وقبائل مضر أو بين قبائل ربيعة نفسها أو بين قبائل مضر .

<sup>(</sup>١) جبل مابين البصرة إلى مكة.

Nichlson Literary His Lory of the Alabs P.S (1)

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: ج ١ ص ١٨٦ ، جرجي زيدان ، العرب قبل الاسلام ص ٢٢٢ ـ ٢٢٤ .

ومن الوقائع التي جرت بين قبيلة تميم من مضر ، وبكر بن واثل من ربيعة يوم الغبيط(١) ، فقد سار جمع من بني شيبان على رأسهم بسطام بن قيس إلى بلاد تميم ، فأغاروا على بعض عشائرهم في صحراء فلج(٢) ، ودار القتال بينهم ، ولحقت الهزيمة بالتميميين وقتل منهم عدد كبير ؛ وغنم بنو شيبان أموالهم ، ثم مروا في طريقهم على مالك بن حنظلة من تميم ، وهم بين صحراء فلج وغبيط المدرة ، فأخذوا إبلهم ؛ ولما بلغ ذلك بني يربوع أكبروا هذا التعدى ؛ وساروا بقيادة عتيبة بن الحرث اليربوعي في إثر بني شيبان ، فلحقوا بهم بغبيط المدرة وقاتلوهم ، ثم انهزمت شيبان واستعادت تميم أموالها ، ولحق عتيبة ببسطام وأشار عليه اليربوعيون بقتله ، لكنه أبي وسار به إلى بني عامر بن صعصعة لئلا يؤخذ فيقتل . فلما توسط عتيبة بيوت بني عامر ، صاح بسطام واشيباناه ولاشيبان لى اليوم . فبعثث إليه عامر بن الطفيل « إن استطعت أن تلجأ إلى قبتي فافعل ، فإني سأمنعك ، وإن لم تستطع فاقذف بنفسك إلى الركى(٢) التي خلف بيوتا » ، ولما علم عتيبة بذلك أت ابن الطفيل وقال له : قد بلغني الذي أرسلت به إلى بسطام ، فأنا مخيرك فيه خصالا ثلاثا ، فقال عامر : وماهى ؛ قال : إن شئت فاعطنى خلعتك وخلعة أهل بيتك حتى أطلقه لك ، فقال عامر : هذا ما لاسبيل إليه ، فقال عتيبة : تتبعني إذا جاورت هذه الرابية فتقارعني عنه على الموت ، فإما لي وإما على ، فقال عامر: هذه أبغضهن إلى ، فانصرف عتيبه ببسطام . ولما شاهد بسطام ركب أم عتيبة ، قال : ياعتيبه أهذا رحل أمك ؟ ، قال نعم ، قال مارأيت رحل أم سيد قط مثل هذا، إن ركب

<sup>(</sup>١) الغبيط: أرض لبني يربوع .

 <sup>(</sup>٢) واد لبنى النير بن عمرو بن تميم يقع أول الدهناء ، حاشية رقم ١ ـ كتاب أيام العرب في الجاهلية ص١٩٧٧ .

<sup>(</sup>٣) جمع ركية وهي البئر. حاشية رقم ١ أيام العرب ص١٩٩٠.

أمك لرث ، فقال عتيبة : واللات والعزى لاأطلقك حتى تأتيني أمك بهودجها ـ وكان ذا قيمة كبيرة ـ ، ثم أرسل بسطام فأحضر هودوج أمه وفدى نفسه بأربعمائة بعير ، وقيل بألف بعير وثلاثين فرساً وهودج أمه . ونجا من الأسر (١) .

وكان يوم الزورين (٢) من بين الأيام التي حدثت بين بكر وتميم ، وسببه النزاع على الماء والمرعى ، ذلك أن بلاد بكر بن وائل أجدبت . فانتجعوا بلاد عيم (بين اليمامة وهجر) وتفاقم الشر بينها بسبب ذلك حتى صار لايلقى بكرى تميمياً إلا قتله . ولايلقى تميمى بكرياً إلا قتله ، وإذا أصاب أحدهما مال الأخر ، أخذه ؛ ثم خرج الحوفزان بن شريك والوادك بن الحارث وكلاهما من شيبان ومعها قوة من بكر ليغيرا على تميم ؛ وكانت تميم إذ ذاك قد اجتمعت فى جمع كثير ، وسارت إلى بكر بن وائل ، وعلى تميم أبو الرئيس الحنظلى ، فبلغ خبرهم بكر بن وائل . فتقدموا وعليهم الأصم عمرو بن قيس بن مسعود من يحفظها وتركوهما بين الصفين معقولين وسموهما زورين (يعنى إلهين) ، الشيباني أبو مفروق ، وأقبلت على تميم ببعيرين مجللين مقرونين وجعلوا عندهما وقالوا : لا نولي حتى يولى هذان البعيرين ؛ فلما وقف أبرمفروق على خبر البعيرين «قال : أنا زوريكم وبرج بين الصفين ، وقال : قاتلوا عنى ولاتفروا ولحقت الهزيمة ببنى تميم ، وقتل مقدمهم أبوالرئيس ، وغنمت بكر أموالهم ولحقت الهزيمة ببنى تميم ، وقتل مقدمهم أبوالرئيس ، وغنمت بكر أموالهم ولساءهم وأخذت كثيرا من أسراهم (٣).

ومن الأيام التي أحرزت فيها تميم النصر على بكر يوم النباج(٤)

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: ج ١ ص ٢١٨ ـ ٢١٩ . (٢) الزوران. بعيران مجللان.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: ج ٢٠٠٠ - ٢٢١

<sup>(</sup>٤) النباج . ماء على عشر مراحل من البصرة ، وثيتل ، ماء قرب النباج (ياقوت ج ٨ ص ٢٤٠ - ٢٤٤ ، ج ١ ص٣ .

وثيتل ، وسببه حب الغزو ؛ وكان زعيم تميم في هذا اليوم قيس بن عاصم المنقرى الذى خرج مع بعض بطون تميم للاغارة على بكر وائل ، فلما وصل النباج سقى خيله ثم أراق ما مع رجاله من الماء ، وقال لهم : قاتلوا فالموت بين أيديكم والفلاة من ورائكم فأغاروا عل أهل النباج من بكر ، ودار القتال بين الفريقين وحلت الهزيمة ببكر ، ووقع في يد قيس من غنائمهم مالايحد كثرة وكان قيس قد أنفذ سلامة بن ظرب ليغزو مكاناً آخر للبكريين يعرف بثيتل فلما فرغ من النباج عاد مسرعاً نحو ثيتل ، فوجد سلامة ومن معه لم يغزوا بعد ، فأغار برجاله على ثيتل وأوقع بالبكريين وغنم منهم مثل ماغنم بالنباج(١).

كذلك دارت معارك بين تميم وقبائل أخرى نذكر من بينها يوم شعب جبلة ، وسببه أن لقيط بن زرارة سيد بنى تميم عزم على غزو بنى عامر ابن صعصعة للأخذ بثار أخ له كان أسيراً عندهم ومات . وبينها كان يتجهز للقتال أتاه الخبر بحلف بنى عبس وبنى عامر ، فاستنجد لقيط ببنى ذبيان لعداوتهم لبنى عبس ، فأجابته غطفان كلها كها خرجت معه بنو أسد لحلف كان بينهم وبين غطفان ، وأقبلت تميم وأسد وذبيان نحو جبلة ، فلقوا في طريقهم كرب بن صفوان من أشراف سعد ، فخافوا أن يطلع أعداءهم على خبرهم ، وسألوه لماذا لايصحبهم في الغزو ، فقال . إنه يبحث عن إبل ضلت منه ، وتعهد ألا يخبر أحداً بمسيرهم ، ولكنه مالبث حين دنا من عامر وعبس أن أخذ وعشرة وضع بها حيث يسقون ولم يتكلم ، فأخذها بعضهم وجاء بها أحجار سود ، ثم رمى بها حيث يسقون ولم يتكلم ، فأخذها بعضهم وجاء بها ألم قيس بن زهير أمير عبس ، فعلم مايعني الرجل بهذه الأمور وقال : هذا رجل قد أخذ عليه عهد ألا يكلمكم ، فأخبركم أن أعداءكم مثل التراب كثرة وأن شوكتهم شديدة ، وأما الحنظلة فهي رؤساء القوم ، وأما الحرقتان اليمانيتان

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: ج١ مس٢٣٨

فهما حيان من اليمن معهم ، وأما الحرفة الحمراء فهى حاجب بن زرارة ، وأما الأحجار فهى عشر ليال يأتيكم القوم بها ، قد أنذرتكم فكونوا أحراراً واصبرواكما يصبر الأحرار الكرام » ، فأثنوا على حكمته واستشاروه فى ماذا يعملون فقال : « أدخلوا إبلكم هذه شعب جبلة ثم أظمئوها هذه الأيام لاتوردوها الماء ، فإذا جاء القوم أخرجوها عليهم وانحسوها بالسيف والرماح فتخرج مداعير عطاشا فتشغلهم وتفرق جمعهم واخرجوا أنتم فى آثارها » . ففعلوا ما أمرهم به وكثر القتل في تميم ، وأسر جماعة من رؤسائهم وقتل لقيط بن زرارة ، وتحت هزيمة تميم وغطفان د١٠).

ومن الأيام التى دارت الحرب فيها تميم وغيرها من القبائل القحطانية يوم الكلاب الثانى (٢)، وسببه أن رجلا من ببى قيس بن ثعلبة قدم نجران على بنى الحارث بن كعب وهم أخواله وحدثهم بما أصاب بنى تميم، وأن أموالهم وذراريهم فى مساكنهم لامانع لها فاجتمعت بنو الحارث من مذحج وأحلافها فى عسكر عظيم، بلغوا ثمانية آلاف، ثم ساروا يريدون بنى تميم، فحذرهم كاهن لهم ونصح لهم بألا يغزوا تميها. ولما بلغ الحبر تميها، اجتمع ذوو الرأى منهم إلى أكثم بن صيفى الأسدى، فأشار عليهم بأن ينزل حنظلة بن مالك بالدهناء، وينزل سعد بن زيد مناه والرباب (٣): الكلاب. وأوصاهم بألا يأخذوا معهم نساءهم، وحذرهم الخلاف فقبلوا مشورته وقبلت مذحج ومن معها من قضاعة فقصدوا الكلاب، واقتتل الفريقان قتالا شديداً، وحمل بنو تميم على أهل اليمن حملة صادقة، فانهزم والمباحث تمت الغلبة لتميم على مدحج (٤)

<sup>(</sup>١) ابن عبد ربه: العقد الفريدج ٣ ص١٤ ـ ٣١٦ .

<sup>(</sup>٢) الكلاب : اسم ماء بين الكوفة والبصرة حاشية رقم ٨ ص١٢٤ كتاب أيام العرب

<sup>(</sup>٣) كلاهما من تميم .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: ج ١ ص ٢٢٨ ـ ٢٢٩ .

ومن الأيام التى وقعت بين قبائل رسعة مصها ماجرى بين بكر وتعلب انعنى بها حرب السوس ، ودلك أنه لما رفض وائل بن ربيعة الذى يلقب بكيب حموع اليميين وهزمهم ، اجتمعت تحت رايته كل قبائل معد وألبسته تاجاً ، وجعلوه فى مقام الملوك ، وظل فترة من الزمن على هذه الحال ، ثم دحله زهم شديد ، وبغى على قومه حتى بلغ من بغيه أنه كان يحمى مواقع السحاب فلا يرعى حماه ، فاتخذ لنفسه مساحة من الارض لا يجسر أحد أن يطأها ، وصار إذا جلس لا يمر أحد بين يديه إجلالا له ، ولا يغير إلا بإذنه ولا نوقد نار مع ناره ولم يكن بكرى ولا تغلبى أن يجير رجلا ولا بعيراً أو يحمى حمى إلا بأمره ، وتجاوز من سبقه من أصحاب الحمى ، فجعل حمايته تشمل كل أنواع الوحش حتى كان يقول : « وحش أرض كذا فى جوارى فلا يهاج هانه .

تزوج كليب جليلة بنت مرة بن ذهل بن شيبان بن بكر ، ولها أخ اسمه جساس بن مرة ، وكان فارسا شهها فحدث ذات بوم أن قال كليب لامرأته جليلة : هل تعلمين على الارس أمنع منى ذمة ؟ فقالت : أخواى جساس وهمام ، فاستاء من هذا القول . وكانت لجساس خالة نزلت عليه اسمها البسوس بنت منقذ بن تميم . ولها ناقة ومعها فصيل لها ، فلها خرج غاضبا من قول زوجه جليلة رأى فصيل ناقة البسوس ، فرماه بقوسه ، فقتله ، وظل كليب ينقم على أخوى زوجته حتى إذا مرت به إبل جساس وفيها ناقة البسوس رمى ضرعها فولت ولها عجيج حتى بركت بفناء صاحبتها ؛ فلها رأتها البسوس صاحت : واذلاه ! فقال لها جساس : إن ساقتل جلا أعظم من هذه الناقة ، ساقتل غلالا وهو فحل إبل لكليب لم ير في زمانه مثله ـ وكان جساس يعنى بمقالته كليبا .

ولما بمرت بعض قبائل بكر على بعض مواطن المياه منعهم كليب من

<sup>(</sup> ١٤٣ ص ١٤٣

الاقتراب منها ؛ فساء ذلك جساس ، وقال لكليب : طردت أهلنا عن المياه حتى كدت تقتلهم عطشاً ، فقال كليب : مامنعناهم من ماء إلا ونحن له شاغلون ، فقال له : هذا كفعلك بناقة خالتى . وكان جساس إذ ذاك راكبا فرسه . فعطف على كليب وطعنه برمح أرداه عن فرسه ، فقال : ياجساس أغثنى بشربة من ماء ، فلم يأته بشيء وقضى كليب نحبه ، ثم انصرف جساس إلى أهله راكبا فرسه وقد بدت ركبتاه ، فقال له أبوه : ماوراءك يابنى ؟ قال : وراثى أنى قد طعنت طعنة لتشغلن بها شيوخ وائل زمنا ، فقال له أبوه : ومن طعنت ؟ قال : قتلت كليبا : فقال له أبوه : « إذن نسلمك بجريرتك ، ونريق ممك في صلاح العشيرة ، والله لبئس مافعلت ، ثم أخذ يتأهب للحرب فدعا قومه إلى نصرته فأجابوه .

لما علم مهلهل بقتل أحيه كليب ، أعد نفسه للحرب ، وجمع قومه ، ثم جز شعره وقصر ثوبه وآلى على نفسه ألا يهتم بلهو ولايشم طيباً ولايشرب خمراً ولايدهن بدهن حتى يقتل بكل عضو من كليب رجلا من بكر بن وائل ، وحث بنى تغلب على الأخذ بالثأر ، وانطلق رهط من أشراف قومه حتى أتوا مرة والله جساس ، وقالوا له : « إنكم أتيتم أمراً عظيما بقتلكم كليبا بناقة ، وقطعتم الرحم ، وانتهكتم الجرمة ونحن نكره العجلة عليكم دون الإعدار ، وإننا نعرض عليكم خلالا أربعا لكم فيها غرج ولنا فيها مقنع : إما أن تحيى كليباً أو تدفع إلينا قاتله جساساً فنقلته به أو هماما فإنه كف له ، أو تمكننا من نفسك فإن فيك وفاء لدمه ، فقال لهم مرة : « أما إحيائي كليبا فلست قادراً عليه ، وأما دفعي جساساً إليكم فإنه غلام طعن طعنة على عجل وركب فرسه ولا أدرى أي بلاد قصد ، وأما همام فإنه أبوعشرة وأخو عشرة وعم عشرة وكلهم فرسان قومهم ، فلن يسلموه بجريرة غيره ، وأما أنا فها هو إلا أن تجول الخيل جولة فاكون أول قتيل ، فها أتعجل الموت ولكن لكم عندى خصلتان أما احداهما فيه في أتعجل الموت ولكن لكم عندى خصلتان أما احداهما فيه في أنه المساقون ، في خدوا أيسما الميه المهما في السياقون ، في خدوا أيسما

شئتم فاقتلوه بصاحبكم وأما الأخرى فإنى أدفع إليكم ألف ناقة سود الحدق حمر الوبر». فغضب القوم من إجابته ونشبت الحرب بيهم ولحقت جليلة بأبيها وقومها، ودارت بين الفريقين عدة وقائع، ومنها يوم عيزة، وكانا فيه متكافئين، ثم التقوا بماء يقال له النهِّى كانت بنو شيبال نازلة عليه، وكان رئيس تغلب مهلهل ورئيس شيبان الحارث بن مرة، ودارت الدائرة في هذا اليوم على بنى تغلب، ثم التقى الفريقان بالذئاب(١) حيث أحرز التغلبيول النصر، وهكذا طال أمد النزاع بين بكر وتغلب ودامت الحرب بينها التى عرفت بحرب البسوس أربعين سنة.

تكبد بنو بكر وتغلب كثيراً من الحسائر في هذه الحرب ووجه مهلهل إلى قومه وصية ضمنها رغبته في الإبقاء عليهم بعد مافقدوه من الأموال والأنفس من جراء القتال الدائر بينهم وبين بني بكر فقال: «قد رأيت أن تبعوا على قومكم ، فإنهم يحبون صلاحكم وقد أتت على خربكم أربعون سنة ، ومالمتكم على ماكان من طلبكم بوتركم ، فلو مرت هذه السنون في رفاهية عيش لكانت تمل من طولها فكيف وقد في الحبان ، وثكلت الأمهات ، ويتم الأولاد ، ورب نائحة لاتزال تصرح في الواحي ، ودموع لاترفا ، وأجساد لاتدفن ، وسيوف مشهورة ، ورماح مشرعة ، وابن القوم سيرجون إليكم عدا عودتكم ومواصلتهم . وتتعطف الأ، حام حنى تتواصوا ، أما أنا في تطيب نفسي أن أفيم فيكم ، ولاأستطبع أن أنظر إلى قاتل كليب ، وأخاف أن أحملكم على فيكم ، ولاأستطبع أن أنظر إلى قاتل كليب ، وأخاف أن أحملكم على الاستئصال ، وأنا سائر عنكم إلى اليمن «٢٠).

ومن ايام العرب التي ، قعت بين القبائل المصرية حرب داحس والغبراء بين قبيلتي عبس وذبيان ، سببه قبس بن رهه سند بني عبس ، سار إلى المدينة ليتجهر لقتال بني عامر وبأخذ بتأر اخيه زهير بن جديمة الذي قتله

<sup>(</sup>۱) الذئاب. موضع بنحد (أبوعبيد البكرى: معجم مااستعجم ص ٣٨٥)

<sup>(</sup>٢) ابن الأثر: آج ص ١٩٣٠ ، كتاب أيام العرب ، ص ١٦٤ - ١٦٥ .

خالد بن حعفر الكلابي العامري ، فأتي أحيحة بن الجلاح (١) بشترى منه درعا موصوفة تسعى ذات الحواشى ، فقال له : « لولا أن تذمنى بنو عامر لو هيتهالك » ثم اعه إيه ، وعاد فيس إلى قومه ، ومر اتناء عودته بالربيع اس رياد العسى \_ أحد زعاء عبس \_ فدعاه لمساعدته على الأخذ بثأر أبيه ، فأجابه إلى ذلك ولما رأى الربيع الدرع التي يحملها قيس أعجبته ولبسها واحتفظ بها لنفسه وأبي أن يردها إليه ، فحقد قيس على الربيع وعول على الانتقام منه ، فأغار على إبله وأخد منها أربعمائة بعير وسار بها إلى مكة ، فباعها واشترى شمنها خيلا ، كان من بينها فرسان اسماها داحس والغبراء ، وتبعه الربيع فلم يلحقه .

وكان أهل مكة يفاخرون قيسا أثناء وجوده بينهم بإقامتهم بجوار البيت الحرام فقال لهم: « نحوا كعتكم عنا وحرمكم وهاتوا ماشئتم » فقال له عبدالله بن جدعان: « إذا لم نفاخر بالبيت المعمور والحرم الأمن فبم نفاخرك ؟ » ، فمل قس مفاخرته ولحق قيس ببنى بدر بن فزارة (٢)

لما نزل قيس ببنى بدر أجاره حذيفة بن بدر سيد ذبيان ، وكان حذيفة يغدو ويروح إلى قيس فينظر إلى خيله فيحسده عليها ويكتم ذلك في نفسه ، كما أنه كره قيسا وأراد إخراجه من جواره ، ولكنه لم يجد مبرراً لفعله ، فعدل عن ذلك .

لما سار قيس إلى مكة لأداء العمرة ، تفاخر فنى من عبس يقال له ورد بن مالك مع حذيفة فى الخيل ، ثم تراهنا على فرسين من خيل قيس ومن خيل حذيفة ، غير أن هذا الرهان لم يرض به قيس حين عاد من مكة ، وقال

<sup>(</sup>١) سيد الأوس قبل الإسلام، حاشية رقم ٣ ص ٢٤٦ كتاب أيام العرب.

<sup>(</sup>٢) إحدى بطون ذبيان .

لحذيفة : علام تراهنى ؟ فقال حذيفة : على فرسيك داحس والغبراء وفرسى الخطار والحنفاء ، وأعدت معدات السباق ، وأضمر حذيفة الغدر بقيس ، فأقام رجلا من بنى أسد فى الطريق وأمر أن يلقى داحساً فى أسفل أحد الوديان إن جاء سابقاً ، فلما أرسلت الخيل سبقتها داحس سبقاً بيناً ، فعارضه الأسدى وألقاه فى الماء ، وكاد يغرق هو وراكبه ، ولم يخرج إلا بعد أن فاتته الخيل أما الغبراء فجاءت سابقة وتبعها الخطار ، ثم جاء داحس بعد ذلك والغلام يسير به على رسله .

ولما علم قيس بالمكيدة التي دبرت لفرسه رفض أن يعطى حذيفة مازعمه أنه حقه في الرهان ، وقتل ابنه ندبة حين وفد إليه ، ونادى : يابني عبس الرحيل . فرحلوا جميعهم ووقعت بسبب ذلك عدة وقائع بين قبيلتي عبس وذبيان ، كانت الحرب فيها سجالا يوما لذبيان ويوماً لعبس . ولما مل بنو عبس الحرب بعد أن فقدوا كثيراً من رجالهم وأموالهم بعثوا بوفد منهم إلى بني ذبيان لوقف القتال ، وانتهى الأمر بعقد الصلح بينهم (١).

#### \* \* \*

ومن الوقائع التى دارت بين القبائل المضرية يوم الفجار الأول ، وكان بين كنانة وقيس عيلان ، وقد عرف بذلك لأن القتال فيه وقع فى الشهر الحرام ؛ وسببه أن رجلا من بنى كنانة كان عليه دين لرجل من بنى نضر بن معاوية ابن بكر بن هوازن ، فقتل النضرى الكناني وذهب إلى سوق عكاظ(٢) بقرد وصار ينادى « من يبيعنى مثل هذا بمالى على فلان الكناني » . فلما طال نداؤه مر به رحل من كنانة ، فضرب القرد بسيفه وقتله ، فصرخ النضرى فى قيس وصدخ الكناني فى كنانة ، فاجتمع الحيان وتحاوروا حتى

 <sup>(</sup>١) ابن الأثبر ج١ ص ٢٠٠ ـ ٢١٢ .

 <sup>(</sup>٢) كانت تقام فيها بن نخلة والطائف ، ونخلة موضع قريب من مكة فيه نخل وكروم .
 ( حاشية رقم ٧ ص٣٢٦ كتاب أيام العرب ) .

كادت الحرب تقع بينهم ، ثم توسط عبدالله بن جدُعان في عقد الصلح بين الفريقين(١).

كذلك وقع الفجار الثاني بين كنانة وقيس عيلان ، ولم يكن في أيام العرب أشهر منه ، وسببه أن البراض بن قيس بن رافع الكناني كان رجلا سكيراً خليعاً ، فخلعه قومه وتبرءوا منه لكثرة شره ، فخرج حتى قدم على النعمان ابن المنذر ملك الحيرة \_ وكان النعمان يبعث كل عام بلطيمة (٢) للتجارة إلى عكاظ تباع له \_ فقال النعمان : من يجيز لي لطيمتي هذه حتى يبلغها عكاظ ، فقال البراض: أبيت اللعن أنا أجيزها على بني كنانة ، فقال النعمان: إنما أريد رجلا يجيزها على أهل نجد ، فقال عروة من عتبة الكلابي وهو من قيس عيلان \_ وكان حاضرا إذ ذاك: ( أكلب خليع يجيزها لك ، أبيت اللعن ، أنا أجيزها على أهل تهامة ونجد ۽ ، فغضب البراض وقال : ﴿ وَعَلَى كَنَانَةٌ تَجِيزُهَا ۗ ياعروة ؟ ، فقال عروة . « وعلى الناس كلهم » ، فدفع النعمان اللطيمة إلى عروة وأمزه بالمسير بها ، وخرج البراض يتبع أثره ، وعروة يرى مكانه ولايخشاه ، حتى إذا كان بين قومه أدركه البراض بنواحي فدك ووثب عليه بالسيف فقتله وأخذ العير إلى خيبر وتبعه رجلان من قيس ، فاختال عليهما حتى قتلهما وسار بالعير إلى مكة ، وبعث رسولا إلى حرب بن أمية كبير قريش ، يخبره أنه قتل عروة ويحذره من قيس ، فبعث حرب بن أمية إلى أشراف قريش ـ ومنهم عبدالله بن جدعان وهشام بن المغيرة المخزومي ـ يخبرهم بذلك ، فاجتمعوا وتشاوروا وقالوا . نخشى أن تطلب قيس ثأر صاحبهم منا ولانرضي أن يقتل البراض به لأنه خليع ، ثم قابلوا أبا براء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب سيد قيس وأخبروه

<sup>(</sup>١) ابن قتيبة: المعارف ص٢٦، ابن الأثير:ج ١ ص٢١٤.

 <sup>(</sup>۲) اللطيمه : الجمل الني تحمل المزوالمسلك . (حاشية رقم ۲ كتاب الإسلام السياسي ح ۱ ص ۲۱) .

بما حدث وكاد الصلح يتم بين الفريقين لولا أن نفراً من قريش ـ كانوا في عكاظ ـ بلغهم مافعله البراض فخشوا أن يكوني قومهم في مكة في صيق ، فساروا إليها لنصرتهم ، فلما بلغ عامر بن مالك سيد قبس ذلك عده غدراً وقال . غدرت قريش ، وخدعني حرب بن أمية ، وأقسم ألا تنزل كنانة عكاظ أبداً ، ودار القتال بين القرشيين والقيسيين في نخلة ، وكادت قريش تنهزم ، فلجات إلى الحرم للاحتهاء به ـ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم إذ ذاك وله من العمر عشرون سنة .

ولما دخلت قريش الحرم ، رجعت قيس عنها وقالت لهم : يامعشر قريش ، إنا لانترك دم عروة وميعادنا عكاظ في العالم المقبل ، وانصرفت إلى بلادها يحرض بعضها بعضاً على الأخذ بالثار ، ثم جمعت جموعها ومعها ثقيف وغيرها من قبائل العرب وجمعت قريش جموعها ومنهم كنانة وخرجوا في الموعد وعلى رأسهم حرب بن أمية ، وتقدمت قيس إلى عكاظ قبل قريش وعقل حرب نفسه ، وقيد سفيان وأبو العاص نفسيها ، وقالوا : لن يبرح رجل منا مكانه حتى نموت أو نظفر ، فسموا يومثد العنابس ، أي الأسود ، ودار القتال بين الفريقين ، فكان النصر أول النهار لقيس وانهزم كثير من بني كنانة وقريش ، ولما انتصف النهار عاد الظفر لقريش وكنانة ، فقتلوا كثيرا من قيس وانتهى الأمر بانهزام قيس ثم تداعوا إلى الصلح واتفق الفريقان على أن يعدوا وانتهى الأمر بانهزام قيس ثم تداعوا إلى الصلح واتفق الفريق الأخر ، أخذ وية العدد الزائد من هذا الفريق ، وبذلك وضعت الحرب أوزارها بين قريش وقيس ، وتعاهدوا على ألا يؤذي بعضهم بعضاً فيها كان من أمر البراض وعروة(١).

<sup>(</sup>١) ابن الأثير:ج ١ ص٢١٤ ـ ٢١٧ . كتاب أيام العرب ص ٣٣٦ ـ ٣٤١ .

### ٢ ـ الممالك العربية

أولا: دول اليمن:

كانت اليمن قبل الإسلام تنقسم إلى محافد جمع محفد ، والمحفد بشمل عدة قصور ، وكان القصر إذ ذاك كالحصن أو القلعة ، يحيط به سور ، ويقيم فيه شيخ أو أمير ، ويعرف صاحب المحفد أو القصر بلفظ « ذو » أى صاحب وكان يضاف هذا اللفظ إلى اسم المحفد فيقال « ذو غمدان » أى صاحب غمدان . ( وذو معين ) أى صاحب معين ، ومن أشهر المحافد : غمدان وناعظ وصرواح وسلحين بمأرب وظفار وبراقش ومعين (١).

كان يحدث فى بعض الأحيان أن تجتمع عدة محافد ويتولى شئؤنها أمير واحد يسمى (قيل) (٢) ويطلق على مجموع المحافد مايلحقها من القرى والمزارع (مخلاف).

كان الأقيال يغزو بعضهم بعضاً ، ويغير أحدهم على جاره ، وقد نجح بعضهم فى مد سلطانهم على جيرانهم ، وهؤلاء عرفوا بالملوك وأصبح محفدهم حاضرة لهم ، وتوالى الحكم فى أعقابهم ، وبهذه الوسيلة قام فى بلاد اليمن قبل الإسلام عدة دول أشهرها ثلاث .

۱ ـ الدولة المعينية ( ۱۳۰۰ ـ ۲۵۰ ق . م ) : لم يرد لتلك الدولة ذكر فى كتب العرب ، لكنا وقفنا على أخبارها من النقوش التى كشفت فى جنوب جزيرة العرب ، وكذلك مما كتبه مؤرخو المونان .

ورد في النقوش المعينية أن الحكم في هده الدولة كان ملكياً وراثياً ،

<sup>(</sup>١٠) الهمداني: صفة جزيرة العرب ص٢٠٣٠.

 <sup>(</sup>۲) جمعه أقبال ، وسمى بذلك لانه ذو القول أى إذا قال لم يرد أحد قوله . (حاشية رقم ٣ ،
 ابن هشام : سيرة النبى ، ج٤ ص٢٥٨) .

ينتقل من الأب إلى الابن وقد يشترك الاثنان معاً (١). وقد حقق D. S Muller أسهاء ستة وعشرين ملكاً من ملوكها . لكنا لانعرف شيئاً مفصلا عن أعمالهم ومدد حكمهم . ويستدل من تلك النقوش أيضاً أن نفوذ دولة معين امتد إلى شمال جزيرة العرب(٢) .

أقام المعينيون بمنطقة الجوف بين نجران وحضرموت، واتخذوا قرناو عاصمة لهم (٣) وكانوا يشتغلون بالتحارة عملا بما تقتضيه طبيعة الإقليم الذى استقر مقامهم به ، واقتبسوا الأبجدية الفبنيقية لتدوين حساباتهم لسهولة استعمالها ، ودونوا بها لغتهم (١)

٢ ـ دولة سبأ ( ١٩٥٠ ـ ١١٥ ق م ) أقام السئيون بحوار المعبنين واختلطوا بهم واقتبسوا لعتهم وعاداتهم وديانهم . ولما اشتد ساعدهم قضوا على المعييين وأسسوا دولتهم ، واتخذوا في بادىء أمرهم قلعة صرواح حاضرة فيم (٥) .

كانت دولة سبأ ذات نظام ملكى وراثى ، ويستدل من مقابلة أسهاء ملوك سبأ المدونة على آثار مأرب (٢)أن السبئيين تدرجوا فى الحكم من الإمارة البسيطة إلى الملك الواسع .

Oleary 'Arabia before Muhammad P. 95 (1)

Margoliouth The Relations between Arabs and Isaraelites (2)

Prior to the Rise of Islam P. 51

Hittli . History of the Arabs , P .52 - 54 (3)

<sup>(</sup>٤) جرجي زيدان: العرب قبل الإسلام ج١ ص١١٣ ـ ١١٤.

Hitti, History of the Arabs, P54 — (5)

<sup>(</sup>٦) تقع مارب على ارتفاع ٩٠٠ قدم فوق سطح البحر، على بعد مائة كيلو متر إلى الشرق من صنعاء، وكانت مركزاً هاماً للتحارة.

أما عن لفظ مارب فهو أرامي الأصل ، مركب من 1 ماء ، و 1 راب ، أي الماء الكثير أو السيل الكبير .

Hitti . History of the Arabs P . 55

جرجى زيدان : العرب قبل الإسلام .<sup>'</sup>

مرت دولة سبأ بعصور بختلفة تتميز بألقاب ملوكهاً ، ففي العصم السيش الأول الذي ينتهي سنة ٦٥٠ ق . م كان لقب القائم على أمور دولة سبأ \* مكرب سبأ \* وهذا اللقب يتضمن معنى الكهانة أي أن حاكم سبأ كان ملكاً وكاهناً(١) . أما في العصر السنى الثاني ( ٦٥٩ ـ ١١٥ ق . م ) فنجد الحاكم تجرد من صفته الدينية وأصبح يطلق عليه « مالك سبأ » . وفي هذا العصر أصبحت مأرب عاصمة للسبئيين(١).

كانت دولة سبأ تتمتع بثروة عظيمة ، ولا أدل على ذلك من منشآتها وخاصة الخزانات التي منها سد مارب ، وبعرف أيضا بسد العرم وهو بمدينة مأرب وقد تيسر لاهالي مأرب بواسطة هذا السد أن يرووا ارضهم رياً منظماً .

اتفق المؤرخون من العرب على أن السبب في زوال هذه الدولة يرجع إلى تصدع سد مأرب ، إذا اضطر السبئيون بعد أن غمرت الياه ماحوله من القرى والمزارع إلى الرحيل من مأرب وتعمير بلدة ظفار ، ثم أخذوا بعد ذلك ينزحون إلى الجهات الشمالية والشرقية من جزيرة العرب، فهاجر بنو غسان إلى حوران ، وبنو لخم إلى أرض الحيرة . وقد جعل الغساسنة حادثة إنفجار السد بداية عهدهم الجديد وصاروا يؤرخون بها حوادثهم(٣).

٣ ـ دولة حمير (١١٥ ق . م ـ ٥٢٥م) : كان الحميريون يقيمون في ريدان التي عرفت أيضاً باسم ظفار . ولما تغلبوا على إخوانهم السبئيين صار لقب كبيرهم ( ملك سبأ وذو ريدان ) ومنذ ذلك الوقت بدأت دولة حمير الأولى التي ظلت قائمة حتى سنة ٣٠٠ م. وكانت عاصمة الأسرة الحميري

Nicholson, Literary History If the Arabs P. 10 (1)

Hitti, History of the Arabs P. 54 - 55 (2)

Hitti, History of the Arabs P. 64 - 65 (3)

أخذت قوة عرب الجنوب في الضعف خلال عهد الدولة الحميرية الأولى ، ذلك أن زمام احتكار التجارة البحرية في البحر الأحر أخذ يفلت من ين أيديهم . وقد بدأت أول محاولة لانتزاع سيادة عرب اليمن على البحر الأحمر منذ أعاد بطليموس الثاني فتح القناة التي تصل النيل بذلك البحر(٢) .

أما دولة حمير الثانية فتبدأ حوالى سنة  $^{0}$  م . حيث أصبح اللقب الملكى في جنوب جزيرة العرب ( ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنات ) $^{(7)}$  وقد لقب بهذا اللقب الجديد شمريرعش $^{(3)}$  (  $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$  ) وهو من أشهر ملوك حمير . ويروى مؤرخو العرب أنه غزا أرض العراق وفارس وخراسان وافتتح مدائنها وخرب مدينة الصغد وراء نهر جيجون وبنى مدينة هناك عرفت بشمرقند وهى التى تعرف باسم سمر قند $^{(0)}$  .

وكانت مدينة حمير موضع تنافس بين كل من الدولة الساسانية في فارس والدولة الرومانية الشرقية . وقد استخدمت هذه الدولة السلاح الديني في بسط سيادتها فنشرت المسيحية في بلاد الحبشة ، كها أدخلت هذه الديانة إلى بلاد اليمن نفسها ، وأصبح في نجران جالية نصرانية قوية . وكان الروم يرمون من وراء نشر المسيحية في هذه البلاد أن يكون لهم نفوذ سياسي واقتصادى فيها فصارت تجارتهم تسير بين الخليج الفارسي والبحر الأحمر

Hitti, History of the Arabs P. 55 - 58 (1)

Hitti, History of the Arabe P. 58-59 (2)

Hitti, History of the Arabs P. 60 (3)

Philby, The bachground of islam P. 100 - 111 (4)

<sup>(</sup>٥) ابن هشام : كتاب التيجان في ملوك حمير ص٢٢٢ ، جرجي زيدان : العرب قبل الإسلام جرا ص١٢٤٠

مارة ببلاد اليمن ، الأمر الذي استاء منه العرب وحملهم على مضايعة الروم والوقوف في وجه تجارتهم .

كان الفرس في هذه الأثناء قد وقفوا على ما يرمى إليه الروم من وراء نشر المسيحية في بلاد اليمن ، فعمدوا إلى عرقلة مجهوداتهم في سبيل تنمية متاجرهم الشرقية ، فبعثوا بفريق من جندهم إلى شواطىء الخليج الفارسي من ناحية حدود جزيرة العرب . ولما علم بذلك قيصر الروم أرسل إلى بني حمير يحرصهم ضد الفرس فلم يجيبوا طلبه . وظلوا يعترضون تجارة الروم أثناء اجتيازهم اليمن بتجارتهم الهندية عما كان سبباً في وقوف حركتها (١) .

كذلك انتشرت اليهودية باليمن فى عهد الدولة الحميرية الثانية ، واشتد ساعدها فى أوائل القرن السادس الميلادى ، بحيث أن آخر ملوك حمير وهو ذو نواس كان يهودياً

اشتدت المنافسة بين عرب الجنوب الذين انضموا تحت لواء هاتين الديانتين . وكان ذو نواس عثل الروح القومية في البلاد ، فرأى في النصارى من مواطنيه مايذكره بسيادة الرحباش المسيحيين (٢) . فقام بهجوم عنيف على نجران حوالى سنة ٢٢٥م ، وخير أهلها الذين كانوا يدينون بالمسيحية بين الارتداد عن دينهم أو الاستشهاد ، فوقفوا منه موقفاً حازماً تحت رئاسة أمراثهم وقساوستهم ، فأبيدوا دون رحمة في الخنادق التي أعدت لإحراقهم (٣) .

لما بلغ الامبراطور البيزنطى Justin ماحل بأهل نجران من التنكيل كتب إلى نجاشى الحبشة ، يحرضه على جزيرة العرب(٤) فأنفذ حملة تحت

<sup>(</sup>١) جرجى زيدان: العرب قبل الإسلام ص١٣٨.

Hitti, History of the Arabs P - 62. (2)

Philiby, The background of Islam P. 119. (3)

Margollouth, the Relation between Arabs and Israelitcs (4)

Prior, to Rise of Islam P, 65.

قيادة أرياط لفتح بلاد اليمن . فتغلب أرياط على ذى نواس وقبض على زمام الأمور في بلاد حمير . وظل يحكم هذه البلاد إلى أن أخذ عليه قواده انحيازه الى فريق منهم في توزيع العطاء والغنائم ، فاجتمعوا بقيادة أبرهة وقضوا عليه وبذلك خلا الجو لأبرهة ، فولى الحكم في بلاد حمير بدلا من أرياط(١).

لم يلبث الأحباش بعد أن دخلوا بلاد اليمن أن عملوا على استغلال أراضيها واستثمارها ، كما وجهوا اهتمامهم إلى نشر النصرانية بين أهلها ، فبنى أبرهة فى صنعاء كنيسة كبيرة تعد من أفخر الكنائس التى بنيت فى هذا العصر ، وكان يطمع أبرهة فى تحويل حجاج العرب إليها ، فأرسل جيشاً لهدم الكعبة بمكة ، لكن حملته أصيبت بالفشل ، وتعرض هو وجنده لمختلف الأمراض ، ثم توفى بعد عودته منهزماً (٢) ،

لم يمض غير قليل على تلك الهزيمة التى منيت بها حملة أبرهة حتى قامت حركة وطنية فى دولة حمير لتخليص اليمن من حكم الأحباش ، وكان على رأس هذه الحركة سيف بن ذى يزن الجميرى الذى سعى فى إنقاذ قومه من الأحباش ، فسار إلى ملك الحيرة ليتوسط له لدى كسرى أنو شروان ليمده بقوة يستعين بها قى إخراج الأحباش من بلاد اليمن .

وكان العرب المسيحيون في تلك البلاد يتطلعون إلى الحماية والرعاية من الروم كها كان البهود والوثنيون من العرب يلوذون بالفرس ويطلبون العون منهم . فلها استنجد سيف بن ذى يزن بكسرى فلوس ، أمده بحملة سنة ٥٧٥م تحت قيادة وهرز ، وقد تغلب هذا القائد على الأحباش في اليمن وأنقذ هذه البلاد من حكمهم البغيض .

قامت على أثر ذلك في بلاد اليمن حكومة مشتركة ، تقلد سيف س ذي د .

<sup>(1)</sup> جرجى زيدان: العرب قبل الإسلام ص١٣٠.

<sup>(</sup>٢) فيليب حتى: تاريخ العرب ج ١ ص ٨٣ ـ ٨٤.

فيها ولاية اسمية (١). وانتحل وهرز وظيفة نائب ملك في تلك البلاد التي أصبحت منذ ذلك الوقت إحدى أقاليم الامبراطورية الفارسية.

على أن سيطرة الفرس على اليمن لم تدم طويلا ، فقد انسلخت عنها تلك الله حين اعتنق باذان آخر ولاة الفرس على اليمن الإسلام ودخل في طاعة الرسول(٢) .

## ثانيا \_ مملكة الحيرة:

كان العرب في العصور القديمة يفدون إلى تخوم جزيرتهم الشرقية ، حتى إذا وصلوا وادى الفرات أقاموا في ربوعة ، وفي أوائل القرن الثالث الميلادى بدأت تفد قبائل من تنوخ ترجع إلى أصل يمنى ، فاتخذت لها مساكن في المنطقة الخصبة الواقعة إلى الغرب من الفرات . وقد وافق قدومهم قيام الدولة الساسانية في فارس ، وكان التنوخيون يعيشون في بداية أمرهم في خيام ؛ ومن الساسانية في فارس ، وكان التنوخيون يعيشون في بداية أمرهم في خيام ؛ ومن مم أصبح مخيمهم قاعدة تعرف بالحيرة ( من السريانية حرتا أي مخيم ) ، وتقع على بعد ثلاثة أميال جنوباً من الكوفة .

أما عن سكان الحيرة الأصليين ، فكانوا من قبائل شتى من بطون العرب ، اعتنقوا النصرانية على مذهب الكنيسة السورية الشرقية التى عرفت فيها بعد بالنسطورية(٣) .

أطلق مؤرخو العرب على هذه القبائل العباد ، وقيل في سبب تسميتهم بالعباد ، أنهم اتخذوا شعاراً لهم : ياآل عباد الله ، حين حاربهم سابور الأكبر كسرى الفرس ، وقيل أيضا أنهم عرفوا بذلك لأنهم كانوا يعبدون الله(٤) .

Hitti History of the Arabs P. 65 - 66 (1)

Philbsiam P 81kground of Islam P 124 - 125 (2)

Hitti, History of the Arabs P. 81. (3)

<sup>(</sup>٤) البكوى: معجم مااستعجم ج١ ص٧٥٠.

لما قامت الدولة الساسانية في فارس حاولت طرد العرب من تحوم دولتها لكنها لم تستطع ذلك ورأت من حسن السياسة الانتفاع بهم ، فأسست إماره الحيرة سنة ٢٤٠ م ، وعينت عمراً بن نصر بن ربيعة بن لخم أميراً عليها ، وظلت أسرته تتقلد زمام الحكم فيها حتى دخلت في حوزة الدولة العربية الإسلامية في خلافة أبي بكر الصديق .

كانت العلاقة بين دولة فارس وإمارة الحيرة قاتمة على أساس أن يقدم عرب الحيرة الطاعة لكسرى فارس وهو يولى عليهم أميراً من بينهم . وعليهم أن يصدوا كل مغير يحاول الاغارة على بلا: الفرس من نواحيهم ، وفي مقابل ذلك يعفون من دفع الإتاوة .

ساعدت إمارة الحيرة دولة فارس في حروبها التي أعلنتها على الدولة الرومانية الشرقية ، فلبي أميرها المنذر الثالث بن أمرىء العيس الملقب بابى ماء السياء (٥٠٥ ـ ٥٥٥م) دعوة كسرى الفرس وأوقع الهزيمة بالروم . واضطر الامبراطور الروماني جستنيان إلى عقد الصلح سنة ٥٣٢ م ، كان من شروطه أن يدفع الروم مملغاً من المال لملك الفرس والمنذر .

على أن ملوك الفرس من الساسانيين عدلوا فى أواخر القرن السادس الميلادى وأوائل القرن السابع عن سياسة استخدام عرب الحيرة فى أداء أغراضهم الحربية والسياسية ، كها عمدوا إلى إزالة استقلال هذه المملكة وصاروا يتدخلون فى تولية أمرائها ، فولى النعمان بن المنذر الذى يكنى بأبى قابوسى الحيرة (٥٩٠ - ٢٠٣م) بمساعدة عدى بن زيد العبادى (١٠) . وهو أحد رجال بلاط كسرى أنو شروان (٢) .

وكان بالحيرة حزب آخر يطمع في الوصول إلى الملك يرأسه أخ للنعمان يقال له الأسود. فلما فشل في تحقيق غرضه ، أخذ يكيد لعدى بن زيد ،

<sup>(</sup>١) جرجى زيدان: العرب قبل الإسلام ٢٠٩.

Guidi , L'Arabia Ant'eislamique P 25 ( Y )

ويسعى به سراً لدى النعمان ، حتى حقد عليه النعمان وبعث يستأذن كسرى في أن يسمح لعدى بزيارته في الحيرة ، فأجاب كسرى طلبه . ولما قدم عدى إلى الحيرة ، أمر النعمان بزجه في السجن فأخذ عدى ينظم القصيدة تلو القصيدة في استعطاف النعمان ، لكن النعمان رغم ذلك خشى أن ينقلب عليه إذا مأأطلق سراحه ، فأبقاه في سجنه ، وبعث إليه جماعة قتلوه خنقاً ، ومالبث أن ندم على قتله وأخذ يقرب إليه ابنه زيدا ويرعاه تكفيراً عن إساءته لأبيه ، فلى فطلب منه زيد أن يرجو كسرى أبرويز بن هرمز ليعينه مكان أبيه ، فلى رعبته ، وحاز سعيه قبولا لدى كسرى ، وبذلك أصبح لزيد المكانة التي كانت لأبيه في بلاط ملك الفرس(١) .

کان زید بن عدی یظهر إعجابه بالنعمان ویضمر له السوء ، فأخذ یترقب الفرص للأخذ بثأر أبیه . فلم احتاح کسری أبرویز بن هرمز أن یخطب نساء لرجال أسرته ، أشار علیه زید أن یطلب من النعمان بعض بنات عمه ، وأثنی علی جمالهن . فأنفذ کسری ابن عدی الله النعمان لیبلغه طلبه ، فاستاء النعمان من هذا الطلب وقاله لزید : « أما فی مها السواد وعین فارس مایبلغ به کسری حاجته (7) وکتب لکسری : « إن الذی طلب الملك لیس عندی (7) فغضب کسری علی النعمان وبعث یستقدمه إلیه ، فحمل النعمان سلاحه ومااستطاع حمله ، ثم لحق بطیء \_ وکان متزوجاً منهم \_ فأبت طیء معاونته خوفاً من کسری ، فأخذ یطوف علی قبائل العرب حتی نزل علی بنی شیبان بذی قار کاری منافع النعمان منافع بن مسعود الشیبانی ، فاستجار به ، فأجاره ، ثم أودعه النعمان أهله وماله . وتوجه إلی کسری ، فلها وصل إلی العرب ،

<sup>(</sup>١) غنيمة . الحيرة ص٧٠٧ ـ ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) أي أما في بقر السواد وفارس مايكفيه حتى يطلب ماعندنا .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: ح ١ ص١٧٣ .

<sup>(</sup>٤) ماء لبكر بن واثل قريب من الكوفة .

حاضرة ملكه ، بعث إليه من قيده وحبسه ، وظل في السجن حتى توفي سنة ١٦٢٣م

وليَّ كسرى على الحيرة بعد وفاة النعمان إياس بن قبيصة الطائى ـ وكان من أشراف طبىء وفصحائها المشهورين ، وله منزلة عظيمة عند ملك الفرس لبلائه الحسن في الدفاع عنه ، ولما أداه له من حدمات جليلة ـ ومع ثقة كسرى أبرويز به ـ فإنه لم يوله وحده على الحيرة ، بل جعل إلى جانبه حاكما فارسياً (١) .

طلب كسرى أبرويز من إياس بن قبيصة بعد أن ولاه على الحيرة أن يرسل إليه ماخلفه النعمان من الدروع وغيرها فبعث إياس إلى هانىء بن مسعود الشيبانى يطلب منه ودائع النعمان ، فأبى أن يجيبه الى طلبه ، فأرسل كسرى إلى بنى شيبان أن يسلموا ماتركه النعمان عندهم أو يعلن عليهم الحرب ؛ فاختار وا الحرب ، ودارت المعركة بين إياس بن قبيصة ومعه جند الفرس ومن انضم اليهم من قبيلتى تغلب وإياد ، وبين بكر بن وائل يتقدمها هانىء بن مسعود الشيبانى فحلت الهزيمة بالفرس ، وتعرف هذه الواقعة بيوم ذى فار(٢)

كان لانتصار العرب على الفرس في يوم ذي قار ، رنة فرح وسرور في بلاد العرب . ولاغرو فإن العرب أنفسهم اعتبروه بداية عهد جديد (٣) . وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بهذا النصر الذي أحرزته قبيلة بكر ، فال : « هذا أول يوم انتصف فيه العرب من العجم وبي انتصروا (٤) » . ومما لاريب فيه أن اندحار الفرس في هذه المعركة كان له

<sup>(</sup>۱) غنيمة : الحيرة ص ۲۱۵ ـ ۲۱۲ ، فيليب حتى : تاربخ العرب ح ١١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) راجع ماورد عن هذا اليوم في ابن الأثير ج<sup>١</sup> صـ١٧١ ـ ١٧٤ وكتاب أيام العرب ص٠٠ - ٣٩

Nicholson , Literary History of the Arabs P - 70 ( $\Upsilon$ )

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: ج ١ ص ١٧١ .

أثره فيها بعد ، فقد مهد السبيل للمجاهدين من العرب في العهد الإسلامي ، فأحرزوا انتصارات كبرى على الساسانيين(١) .

ولى إمارة الحيرة بعد إياس بن قبيصة رجل فارسى ، يقال له أذاذبه ، وهذا يدلنا على أن كسرى فارس رأى بعد واقعة ذى قار أن يوطد سلطانه فى الحيرة عن طريق تعيين عمال من الفرس عليها . غير أن المناذرة مالبثوا أن استعادوا سلطانهم على الحيرة فولى إمارتها المنذر بن النعمان أبي قابوس سنة ١٣٢٨م بعد أن أقصيت أسرته عن الملك . ومن الأسباب الرئيسية التى مهدت له سبيل اعادة سلطان آبائه ، تلك الفتن والثورات التى قامت فى دولة فارس ، وكان لها أثرها البعيد فى اضعاف كيان الفرس وتقويض أركان سيطرتهم . وقد طل المنذر والياً على الحيرة حتى فتحها خالد بن الوليد(٢) .

#### مانبا عملكة الغساسنة:

لما هاجرت الأزد من بلاد اليمن بسبب ماحل بسد مأرب من الخراب واستقرت إحدى قبائلها بجوار ماء اسمه غسان بالشام فنسبت إليه . وكانت مادنة الشام أرضاً عربية من أقدم الأزمنة ، فوفد إليها بعض القبائل س البادية ، كما هاجر اليه الضجاعمة وهم من ولد سليخ بن عمرو بن حلوان امن قضاعة ، ونزلوا بالبلقاء وظلوا بها الى أن قدم عليهم الغساسنة ، فطالبهم لضحاعمة بالإتاوة .

كان الروم اذ ذاك لايهتمون بهجرة هذه القبائل ، إنما يوجهون عنايتهم إلى حراسة حدودهم الشرقية ، فعهدوا إليها بحراسة تلك الحدود ، وأقاموا سلسلة من الحضون والقلاع تأميناً للشام من غارات الفرس .

<sup>(</sup>۱)غنيمة : الحيرة ص ۲۱۸ . Guide L'Arable Ant'eislamique

<sup>(</sup>٢) غنيمة : الحيرة ص ٢٢١ ـ ٢٢٢ .

ظل الغسانيون يؤدون الأتاوة للضحاعمة على كره منهم حتى تغلبوا عليهم وانفردوا بالسلطان ، وأنشأوا لأنفسهم دولة فيها هو معروف بالبلقاء وحوران ، عرفت بدولة الغساسنة واتخدوا بُصرى عاصمة لهم(١) .

لما احتاح الروم إلى معونة الغساسنة ضد الفرس ، حالفوهم على أن عدهم الروم بأربعين ألفاً إذا هاجمهم العرب ، وأن يمدوا الروم بعشرين ألفاً إذا حاربهم الفرس .

#### 张米米

اختلف المؤرخون اختلافاً كبيراً في عدد ملوك هذه الدولة ، وفي مدة حكمها . وأن ماذكره بعضهم لايخلو من الاختلاط والاضطراب لتناقضه وبفصه ومحالفته في بعض الأحيان لحوادث الدول المعاصرة . فيقول حمزة الأصفهاني (٢) : إن ملوك غسان كانوا اثنين وثلاثين ملكا ، حكموا نحو ستمائة سنة ، وذكر أبوالفدا (٣) : تسعة وعشرين ملكا تولوا الملك في دولة لغساسنة ، بينها ابن قتيبة (١) والمسعودي (٥) لايذكر ان إلا أحد عشر ملكا . ويرجع السبب في هذا الاختلاف إلى أن حياة الغساسنة كانت غير مستقرة ، كها أنهم اتخذوا أكثر من عاصمة ، ثم إن الروم كانوا ينظرون اليهم على انهم حراس لحدودهم الشرقية فيدفعون لهم اجراً معيناً على حراسة هده الحدود .

وقد حاول المستشرق الألماني نولدكا أن يوصح الغموض الذي أحاط باريخ دولة الغساسنة ، ففند الأخبار التي وردت عها في المراجع العربية

<sup>(</sup>١) جرجي زيدان : العرب قبل الإسلام ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) سنى مُلوك الأرض والأنبياء ص ١١٥ ـ ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) المختصر في أخبار البشر : ح ١ ص٧٧ ـ ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) المعارف: ص ٣١٤ ـ ٣١٦

<sup>(</sup>٥) مروح الذهب ومادن الجوهر: ح ١ ص ٢٠ ـ ٣٢ .

واليونانية والسريانية ، فظهر له أن ملوكها الذين عرفهم الروم لايتجاور عددهم عشرة ملوك ، حكم أولهم في اخر القرن الخامس للميلاد ، واخرهم عند ظهور الإسلام ، وبذلك لاتتجاوز مدة حكمهم قرناً وبعض القرن(١)

رأى الغساسنة تحت تأثير مابينهم وبين البيزنطيين من علاقات أن يعتنفوا النصرانية ، غير أمهم لم يتبعوا المذهب الملكان مذهب الدولة الرومانية الشرقية - بل اعتنقوا المسيحية على المدهب المنوفستى السائد في البلاد السورية (٢).

كان من أعظم أمراء الغساسنة الحارث بن جبلة ( ٥٢٩ ـ ٥٦٩ م) . وقد سط الامبراطور Justinian سلطته على جميع القبائل العربية في بلاد الشام ، كما أنعم عليه بلقب Patricus and phlarch وهو أعلى رتبه بعد لقب الامبراطور نفسه (٣)

قضى الحارث أكثر أيام ملكه يقاتل في سبيل بيزنطة ، ويدأب على حدمه مصالحها ، فاشترك معها في قمع ثورة السامريين ، كها حارب المدر بن ماء السهاء أمير الحيرة لادعائه ملكية الطريق الممتد جنوبي تدمر (1) ، وانتصر كسرى لأمير الحيرة وأوعز إليه سرا أن يتوغل في غزو سورية فأجابه إلى طلبه ، وقامت الحرب بسبب ذلك بين الحيرة ودولة الغساسنة . ثم تقدم كسرى وحليفه المندر في أراضي سورية وآسيا الصغرى وأوشكا على فتح القسطنطينية ولما علم بذلك الامبراطور البيزنطى ، استنجد بالحارث بن جبلة وطلب منه أن يعاون قائده بليزاريوس في صد الفرس والمناذرة فسار زاريوس على رأس الجيش

<sup>(</sup>١) جرجى زيدان : العرب قبل الإسلام ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>۲) فیلیب حتی ج ۱ ص ۲۳

Hitti, History of the Arabs P. 76 (T)

 <sup>(</sup>١) نقع تدمر في واحة بأواسط بادية الشام على طريق التجارة الممتد بين جنوب جزيرة العرب وشمالها .

الرومانى قاصداً بلاد الفرس ، وخلف الحارث وراءه فلما لرصل إلى كسرى نبأ تقدم بليزاريوس فى بلاده ، أسرع فى الرجوع إليها واضطرت حملة بليزاريوس الى العودة من حيث أتت(١) .

لم يمض على هذه الغزوة زمن طويل حتى عاد الأميران العربيان الحارث بن جبلة والمنذر بن ماء السهاء الى القتال ، فاشتبكا فى حرب طال أمدها وانتهت بواقعة أدت إلى دخول قنسرين (٢) فى حوزة الحارث بن جبلة بعد قتل المنذر بن ماء السهاء ، وتعرف هذه الواقعة بيوم عين أباغ (٢).

ذهب الحارث بن جبلة في أواخر عهده سنة ٥٦٣م الى القسطنطينية لزيارة الامبراطور جستنيان ، وللاتفاق مع حكومته على أن يخلفه في الحكم ابنه المنذر ، فاحتفل امبراطور الروم باستقباله . وكانت هذه هي المرة الأولى التي زار فيها الحارث عاصمة البيزنطيين ، فدهش مما رآه فيها من مظاهر العظمة والأبهة ، كما أعجبت حاشية قيصر الروم بمرأى ذلك الشيخ العربي ، غبر أن الحارث لم يطب له المقام بها لبعدها عما ألفه من طلاقة الباديه وبساطة المعيشه فيها ومن ثم عاد مسرعاً إلى بلاد الشام (٤٠).

استطاع الحارث بن جبلة أثناء إقامته في القسطنطينية أن يظفر بتعيين يعقوب البردعي أسقفاً على الكنيسة السورية . وكان يعقوب هذا متحمساً في نشر مذهبه حتى ان الكنيسة المنوفستية السورية قد عرفت بعده باسم اليعقوبية (۵) .

<sup>(</sup>١)جرجي زيدان : العرب قبل الإسلام ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) تقع بالقرب من حمص

 <sup>(</sup>٣) واد وراء الأنبار على طريق الفرات الى الشام .

<sup>(</sup>٤) جرِجى زيدان: العرب قبل الإسلام ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٥) فيليب حني :ج ١ ص ١٠٤

لما توفى الحارث خلفه ابنه المنذر ، ولم يكد يستتب له الأمر حتى اشتىك فى حرب مع قابوس بن المنذر ملك الحيرة لإغارته على أراضًى العساسيه فأوقع به الهزيمة

وقد حذاالمندر حذو أبيه في مناضرة المذهب المنوفستي فأدى ذلك إى الإقلال من عطف بيزنطة عليه وكانت تؤيد المذهب الملكاني وقد أثارت تلك السياسة الغساسنة ، ثم هدد عرب الحيرة تخوم الروم ، مما اضطرهم إلى استرضاء الأمير الغساني ، فدعاه الامبراطور البيزنطي لزيارة القسطنطينية ، فرحب المندر بهذه. الدعوة سنة ١٥م واستقبله الإمبراطور I . Tiberius استقبالا حافلا ، وأنعم عليه بالتاج ، ولذلك سماه بعض مؤرخي العرب « المنذر ملك العرب »

وعلى الرغم من أن المنذر بن الحارث قد غزا في سنة ٥٨٠م عرب الحيرة وانتصر عليهم ، فان عمله هذا لم يمح ما أحاط به من شبهات الخيانة وعدم ولائه للروم ، فتنكر الأمبراطور له ودبر مؤامرة للتخلص منه ، فألقى القبض عليه وأرسل مخفورا إلى القسطنطينية ، ثم نفى منها إلى صقلية حيث توفى سنه عليه وأرسل مخفورا إلى القسطنطينية ، ثم نفى منها إلى صقلية حيث توفى سنه

لم تكتف الحكومة البيزنطية بالقبض على المنذر ونفيه ، بل اتبعت هذا العمل بقطع الإتاوة التي كانت تعظيها سنوياً لدولة الغساسنة ، فكان ذلك سببا لحروج أبناء المنذر الأربعة على البيزنطيين بزعامة أخيهم الأكبر النعمان ابن المنذر الغسانى ، الذى ساءت علاقته بالروم بعد أن شن الغارة على أراضيهم ، فقبضوا عليه وأخذوه أسيراً إلى القسطنطينية (٢) .

سادت الفوضى بلاد الغساسنة بعد أسر النعمان وتفككت عرى الوحدة

<sup>(</sup>۱) فیلیب حنی : تاریخ العرب ج ۱ ص ۱۰۶۔ ۱۰۵ .

<sup>(</sup>۲) حتی : تادیخ العرب ج ۱ ص ۱۰۵ .

فى بادية الشام. فصارت كل قبيلة تختار رئيسها ، وقد انتفع الفرس بتلك الفوضى السائدة فى بلاد الشام ، فأغار كسرى أبرويز عليها واستولى على بيت المقدس ودمشق (٦١٣ ـ ٦١٤م) وبذلك ضعف أمر الغساسنة .

على أن الروم مالبثوا أن نجحوا في استرداد بلاد الشام من الفرس سنة ٦٢٠ م وظهر من الغسانيين إذ ذاك جبلة بن الأيهم ، ويعد آخر أمراء البيت الغسانى . وقد اشترك مع الروم في واقعة اليرموك(١) التي كان النصر فيها حليف المسلمين من العرب .

### ٣ ـ مدن الحجاز

لم يكن هناك ببلاد الحجاز قبل الإسلام مايسمى بالدولة العربية ، وإنما قام بها مدن لكل منها نظام سياسى ، ومن أشهرها مكة ، ويثرب ، والطائف

مكة

تعد مكة من أهم حواضر الحجاز وهي عبارة عن قرية في واد ضيق غير ذي زرع تحيط به الجبال من جميع الجهات، ويروى أنها سميت بذلك لقلة مائها أخذاً من قولهم أمتك الفصيل ضرع أمه (أي امتصه)، وقيل لأنها تحسك الذنوب بمعنى أنها تذهب بها ويقال لها أيضاً «بكة» بإبدال الميم با، موحدة، وقد ورد ذكرها بهذه الصورة في القرآن الكريم في قوله تعالى، (إلى أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً)، وقيل مكة بالميم معناه الحرم كله، وبكة المسجد خاصة (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) فیلیب حتی : تاریخ العرب ج ۱ ص ۱۰۵

<sup>(</sup>۲) یافوت : معجم البلدان ج ۸ ص ۱۳۶ - ۱۳۵ ، الألوسی : بلوغ الأرب فی احوال. العرب ج ۱ ص ۱۲۶ .

كان العمالقة أول من سكن مكة ، ثم خلفتهم قبيلة جرهم اليمنية ، وفي عهدها قدم إلى مكة سيدنا إبراهيم مع زوجته هاجر وابنه اسماعيل ، وأصبح لها فيها بعد السيادة على البيت الحرام ، غير أن ولاتها لم يراعوا حرمة هذا البيت فكثر في أيامهم البغى والفساد ، واغتصب كثير منهم مال الكعبة الدى كان يهدى إليها . ويقال إن ماء زمزم نضب في عهدهم ، كما أن البئر نفسها زالت معالمها .

وبينها كانت جرهم مفيمة بمكة تفرق عرب اليمن بسبب سيل العرم . فهاجر ثعلبة بن عمرو بن عامر إلى مكة هو وفومه ، فرفضت جرهم أن تسمح له بالإقامة في هذه المدينة واشتبكت معه في قتال دام ثلاثة أيام انتهى الأمر فيه بهزيتها .

ظل ثعلبة بن عمرو مقيها بمكة حتى أصابته الحمى ، فرحل إلى الشام وولى أمر مكة وحجابة الكعبة ابن أخيه وببيعة بن حارثة بن عمرو وهو لحى ، وعرف قومه بخزاعة . وقد الحاز إليهم بنو إسماعيل بن إبراهيم ـ وكانوا قد اعتزلوا الحرب التي دارت بين جرهم وثعلبة(١).

آلت ولاية مكة وحجابة الكعبة إلى عمرو بن لحى بعد وفاة أبيه وعلت مكانته بين العرب إلى حد أن قوله أصبح ديناً لايخالف . وكان عمرو بن لحي أول من أطعم الحجاج بمكة لحوم الإبل على الثريد ، كما قام بنصب الأصنام حول الكعبة وأحل عبادة الأوثان محل الحنيفية دين ابراهيم عليه السلام(٢).

ظلت خزاعة تلى البيت الحرام بمكة نحواً من ثلاثمائة سنة وكانت قريش إذ ذاك متفرقة في بني كنانة حتى تزعمها قصى بن كلاب ووحد بين بطونها .

<sup>(</sup>١) الأزرقي : أخبار مكة ج ١ ص ٤٢ ـ ٥١ .

<sup>(</sup>٢) الأزرقي : أخبار مكة ج ١ ص ٥٤ ، القلقشندي : صبح الأغشى ج ٤ ص ٢٦٢ .

ویذکر بعض المؤرخین عن طموح قصی إلی نصرة قریش وحرصه علی تقلدها الرئاسة بمکة أن أباه کلابا توفی وترکه صغراً مع أمه فاطمة بنت عمرو التی نزوجت ربیعة بن حرام - وهو من قضاعة ، ثم رحلت مع زوجها إلی أرض قضاعة ببلاد الشام وأخذت بصخبتها ابنها قصی فلما بلغ قصی أشده تحدث إلیه رجل من قضاعة بقوله: « ألا تلحق بنسبك وقومك فإنك لست منا » فاستاء قصی من هذا الرجل وأخبر أمه بذلك الحدیث ، فقالت له: « والله أنت یابنی خبر منه وأکرم ، أنت ابن کلاب بن مرة وقومك عند البیت الحرام وماحوله » فصمم قصی علی الخروج إلی قومه واللحاق بهم وکره الغربة فی أرض قصاعه ، ومالبث أن سار إلی مکة ، وأقام بها وتزوج ابنة زعیم خزاعة حلیل بن حبشه بن سلول الذی کان یلی إذ ذاك أمر الکعبة ومکة ، وظل قصی مقیا معه حی انجب أولاده عبدالدار وعبد مناف وعبدالعزی

كان حليل يثق بابنته زوجة قصى ، فإذا ما أصابه المرض ، سلمها مفتاح الكعبة لتقوم بشئونها بدلا منه ، وكانت بدورها تعطى المفتاح لزوجها حين يتعذر عليها الخروج من بيتها بسبب المرض .

ولما شعر زعيم خزاعة بدنو أجله ، دعا قصياً وعهد إليه بولاية الست الحرام . كما سلم إليه مفتاح الكعمة ، غير أن قبيلة خزاعة مالبثت بعد وفاه زعيمها أن حالت بين قصى وبين الإشراف على شئون البيت الحرام ، وأخدت مفتاح الكعبة من زوجته ، فبعث قصى إلى قريش يطلب منها مؤازرته ضد خزاعة ، فلبى القرشيون دعوته ، كما سارع القضاعيون الى نجدته حين أرسل إليهم يدعوهم لمصرته ويخبرهم عما قامت به خزاعة من الحيلولة بينه وبين ولاية البيت الحرام . وخرج قصى بمن انضم إليه من قريش وقضاعة لمحاربة خزاعة البيت الحرام . وخرج قصى بمن انضم إليه من قريش وقضاعة لمحاربة خزاعة بهنى ؛ فدار بين الفريقين قتال شديد ، ثم تداعوا إلى الصلح بعد أن تداخلت بعني العرب بينهم ، واتفقوا ، على أن يحكموا بينهم رجلا من العرب فيها

اختلفوا . فقضى بينهم ذلك الرجل بأن قصياً أولى بحبجابة الكعبة وأمر مكة من خزاعة ، وأن كل دم أصابه قصى من خزاعة وبنى بكر موضوع ، وأن مأصابت خزاعة وبنوبكر من قريش وبنى كنانة وقضاعة ففيه الدية ، كما حكم لخزاعة بأن تظل فى مساكنها بمكة . وبذلك أصبح قصى ملكا على قومه وأهل بيته ، فكان أول من ظفر بالملك ولد كعب بن لؤى وساعد على رفع مكانة قريش بين العرب وازدياد نفوذها بمكة (١) . .

قام قصى بتقسيم مكة إلى رباع ، وزعها بين قومه ، وأبقى لكل فريق منهم منازلهم التى استقروا بها . كما أنشأ دار الندوة ، وفيها كان يجتمع كبار القرشيين تحت رئاسته للتداول فى سئومهم ، ولم يكن يدخلها من قريش إلا من بلغ الأربعين من عمره ، ثم تصدى لاطعام الحجاج وسقايتهم على اعتبار أنهم صيوف الله وروار بيته ، وفرض على قريش خراجاً سنوياً يؤدونه إليه لينفق منه على إطعام فقراء الحجاج .

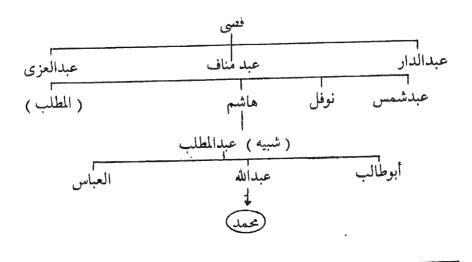

<sup>(</sup>١) الأرزقي ، أحبار مكة جا س٥٦ ـ ٦٠

كان من أشهر أبياء قصى : عبدالدار وعبدمناف وعهدالعزى . وقد ارتفع شأن عبدمناف فى حياة أبيه ؛ وبلغ من الشرف درجة عظيمة ، فراى فصى قبيل وفاته أن يخلفه ابنه الأكبر عبدالدار فى رئاسة الندوة والحجابة واللواء والسقاية والرفادة حتى يصبح موضع تقدير قومه . فلها توفى قصى قام ابنه عبالدار بهذه الأمور ، وتولاها من بعده أبناؤه ، فنازعهم فيها أبناء عبدمناف بن قصى : عبدشمس وهاشم والمطلب ونوفل الذين رأوا فى انفسهم من الناهة والفضل ماجعلهم يشعرون بأنهم أحق من بنى عبدالدار بولاية الأمور فى مكة وأجعوا على أخد ما بأيديهم من الوظائف .

وقد أدى ذلك إلى تفرق القرشيين ؛ فمال فريق منهم الى بنى عبد مناف بن قصى ، كما رأى فريق أخر ألا ينزع من بنى عبدالدار بن قصى ما أسند قصى ، إليهم . وعقد كل فريق منهم خلفا مؤكدا على ألا يتخاذلوا ؛ فأحصر سو عبدمناف ومن تابعهم من قريش وهم : بنوالحارث بن فهر ، واسد بن عبدالعزى ، وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة جفنة مملوءة طيباً ، ثم عمسوا أيديهم فيها وتعهدوا هم وجلفاؤهم ، ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكداً على أنسهم فسموا المطيين .

أما بنو عبدالدار ، فقد أخرجوا ومن النصم إليهم من قريش وهم مخزوم ابن يقظة وجمح وسهم وعدى بن كعب ، جفنة مملوءة دماً وفعلوا مافعله بلو عبدمناف عند الكعبة ، وتعهدوا على ألا يتخاذلوا ولايسلم بعصهم لعصاً ، وسموا الأحلاف

على أن المطيبين والأحلاف مالبثوا أن تداعوا إلى الصلح واتفقوا على أن يعطوا بنى عبدمناف بن قصى السقاية والرفادة وأن تكون الحجابة واللواء ورئاسة الندوة لبنى عبدالدار بن قصى (')

<sup>(</sup>۱) ابن هشام : سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ج ١ ص ١٤٢ ـ ١٤٤ ، ابن الأثير ج ١ ص ١٦٠ ـ ١٤٤ ، ابن الأثير ج ١ ص

ورعت الوظائف التي أخذها بنو عبدمناف بن قصى بين هاشم وأخيه عبدسمس ، فولى هاشم السقاية والرفادة ، أما القيادة فوليها عبدشمس وأنناؤه من بعده (۱) . وكان هاشم بن عبدمناف يطعم الحجاج في كل موسم بما يجمعه من فريش من الأموال . ولما أصاب الناس في مكة جدب شديد ، خرح هاشم إلى الشام واشترى بما اجتمع من ماله دقيقاً وأتى به إلى مكة وذبح الذبائح وصار يهشم الخبز لقومه ؛ فسمى هاشماً . وكان اسمه قبل ذلك عمراً .

حدثت منافسة بين هاشم بن عبد مناف ، وبين ابن أخيه أمية بن عدشمس بن عبدمناف ، سببها أن هاشماً كانت إليه الرفادة مع السقاية ، وعلت مكانته بين قريش لعنايثة باطعام الحجاح وحمل الماء إليهم . وقد ساعده على ذلك ثروته ، فحسده أمية بن عبدشمس ـ وكان ذا مال ـ ورأى أن يطعم القرشيين كما يفعل هاشم ، لكنه عجز عن أداء هذا العمل ، فشمت به بعض القرشيين وعابوه ، فغضب أمية وازداد حقده على هاشم ودعاه إلى الاحتكام إلى رجل من العرب ليحكم أيها أعز نفراً وأكثر فضلا ، كما أعلن أن من تكون عليه الغلبة يخرج خمسين ناقة سود الحدق لتنحر ببطن مكة ، وأن يجلو عن عليه الغلبة يخرج خمسين ناقة سود الحدق لتنحر ببطن مكة ، وأن يجلو عن المآثر ، وبذلك الحكم احتفظ هاشم بما ظفر به من شرف وفضل وأخذ الإبل من أمية ، فنحرها وأطعم لحمها من حضر إليه من القرشيين ، وحرج أمية إلى لشام وظل بها عشر سين . وقد أدى دلك الأمر إلى قيام أول عدواة بين بنى هاشم وبنى أمبة .

\* \* \*

لما توفى هاشم خلفه أخوه المطلب في إقامة الرفادة والسقاية ، وكان دا

<sup>(</sup>۱(الأرزقي : اخبار مكة ح١ ص٦٢ ـ ٦٣ .

شرف وفضل فى قومه ، وكانت قريش تسميه الفيض لسماحته وفيضه . وكان المطلب متآلفاً مع أخيه هاشم . وقد حافظ أبناؤهما على ذلك التآلف حتى قال النبى على : « لم يفترق هاشم والمطلب فى جاهلية ولا إسلام » .

حلف المطلب في السقاية والرفادة ابن أحيه عبدالمطلب بن هاشم ، فعنى عناية فائقة في إقامتها مما كان سبباً في ازدياد محبة العرب له وعلو شأنه بينهم . فظل يسقى الحجاح ويطعمهم حتى توفى ، فقام بأمر السقاية والرفادة من بعده العباس بن عبدالمطلب . ولم يزل يتولاها حتى دخل رسول الله عليه وسلم مكة سنة ٨ هـ فأبقاهما في يده .

كذلك وزعت بين بنى عبدالدار ماخصهم من المناصب ؛ فقام عثمان ابن عبدالدار بالحجابة ، وتولى أخوه عبدمناف رئاسة دار الندوة . أما اللواء ، فكان فى بنى عبدالدار كلهم ، يليه منهم ذوو السن والشرف .

لم يزل بنو غثمان بن عبدالدار يلون الحجابة حتى كان فتح مكة ، فتولاها رسول الله من أيديهم وفتح الكعبة ودخلها ، وبعد أن خرج منها قال له العباس بن عبدالمطلب: بأبى أنت وأمى يارسول الله أعطنا الحجابة مع السقاية ، فأنزل الله على نبيه: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها(۱)) ، فاستدعى الرسول عثمان بن طلحة من بنى عبدالدار ورد مفتاح الكعبة إليه ، وقال: «خلوها يابنى أبى طلحة بأمانة الله سبحانه ، واعملوا فيها بالمعروف خالدة تالدة لاينزعها من أيديكم إلا ظالم » ، فظلت حجابة الكعبة في بيته إلى اليوم(۲) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة النساء أية ٧٥

<sup>(</sup>٢) الأزرقي : أخبار مكة ح ١ ص١ ـ ٦٦ ، القلقشندي : صبح الأعشى ج ٤ ص ٢٦٤ ـ

كان لقريش مركز كبير بين القبائل العربية من جراء سيادتهم على الكعبة كما علت مكانتها بين العرب لعقدها حلف الفضول ، ذلك أن بعض قبائل فريش اجتمعت في دار عبدالله بن جدعان التيمي وتعاهدوا على أن نصر اكل مطلوم بمكة سواء أكان من أهلها أو من سائر الناس ، وأن يكوبوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته ، وسمى هذا الحلف حلف الفضول أنهم تحالفوا على رد الفضول إلى كل مقيم بمكة . وقد دخل في الحلف بنو هاشم والمطلب وبنو أسد بن عبدالعزى وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة ، ولم يشترك فيه بنو عبدشمس وبنو نوفل بن عبد مناق وشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) .

كذلك تمتعت قريش بمركز ممتاز بين العرب لاتساع متاجرها ، فكان تحارها يخرجون من مكة بتجارتهم في قوافل عطيمة . فيدكر الطبرى أن قافلة من هده القوافل بلغت ألفاً وخمسمائة بعير . وكانوا يذهبون بتجارتهم في الشتاء إلى اليمن وفي الصبف إلى الشام ، وقد امتازت رحلاتهم التجارية بتمعتها بالأمن لأنهم أهل حرم الله وولاة بيته ، فلا يتعرض لهم الناس بسوء ، على حين كان غيرهم من العرب مهددا بالاغارة عليهم .

وقد جنى القرشيون من تجارتهم ثروات كبيرة وأصبحوا في سعة من العيش حتى امتن الله عليهم (٢)بذلك في قوله ( لايلاف(٣)قريش . إبلافهم . رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا البيت . الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف )(٤).

وبقول الله تعالى : (أو لم نمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء

<sup>(</sup>۱) ِ ابن هشام : ح ۱ ص ۱۶۶ ـ ۱۶۳ .

<sup>(</sup>٢) القلقشندي: صبح الأعشى ح ٤ ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) الإيلاف: الأمان.

<sup>(</sup>٤) سورة قريش أية ١.

رزقاً من لدنا ولكن أكثرهم لايعلمون )(١).

كذلك أدى اشتغال القرشيين بالتجارة إلى ارتقاء معالمهم ، فاختلطوا بشعوب مختلفة وقفوا على كثير من مدنيتها وأحوالها الاجتماعية ، كما تعاملوا مع أمم أجنبية تتكلم بلغات تختلف عن لغتهم مما اضطرهم إلى تعملها(٢). وقد أتاح كل ذلك الفرصة أمام كثير من رجالهم لإظهار مواهبهم في الحروب والسياسة بعد ظهور الإسلام .

# يثرب:

كانت يثرب من بين مدن الحجاز المتحضرة . وقد ورد ذكرها بهذه التسمية في القرآن الكريم في قوله تعالى تعالى في سورة الأحزاب آية ١٣ : (وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لامقام لكم فارجعوا) . وهي تقع إلى الشمال من مكة في مستو من الأرص ، ويحدها من الشمال جبل أحد ، وتمتاز معظم أراضيها بخصوبة التربة (٣). ويكان لذلك أثره في انتشار الزراعة بها .

كان العمالقة أول من سكن يثرب ، ثم تغلب عليهم بعض القبائل اليهودية واستوطنوا بها . يحدثنا صاحب الأغان (٤)عن هجرة البهود إلى يثرب بقوله «كان ساكنو المدينة في أول الدهر قبل بني إسرائيل قوماً من الأمم الماضية يقال لهم العماليق ، وكانوا قد تفرقوا في البلاد ، وكانوا أهل غزو وبغي شديد . . وكان ملك الحجاز يقال له الأرقم ينزل مابين تيهاء وفدك . فبعث موسى بن عمران إلى العماليق جيشاً من بني إسرائيل وأمرهم أن يقتلوهم جميعاً إذا ظهروا عليهم ولايستبقوا منهم أحداً ، فقدم هذا الجيش الحجاز وأظهرهم الله على العماليق » . فكان هذا بداية استيطان اليهود

<sup>(</sup>١) سورة القصص : أية ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) احمد أمين . فجو الاسلام ص١٧ ـ ١٨ .

<sup>(</sup>٣) باقرْت معجم الملدان ع ٧ ص ٤٢٤ - ٤٢٥ والقلقشندى : صبح الأعشى ج ٤ ص ص

<sup>(</sup>٤) أبوالفرج الأصفهاني : ج ١٩ ص ٩٤ .

بيثرب<sup>(۱)</sup>.

على أن هجرة اليهود إلى يثرب لم تظهر بشكل واضح إلا في القرنين الأول والثانى الميلاديين على أثر الحروب التي شنها الرومان ضد اليهود بسوريا والتي انتهت بطردهم منها وتشتتهم في أنحاء متفرقة ، فهاجر منهم بنوالنضير وبنوقريظة إلى شمال جزيرة العرب(٢) ، وأقاموا بيثرب .

اختلط اليهود بالعرب المقيمين بيثرب وتأثروا بنظمهم الاجتماعية ، فعاشوا معيشة قبلية . وبلغ من تأثرهم بالعرب أن استحالت أسماؤهم إلى أسماء عربية ونبغ من بينهم بعض الشعراء كالسموءل بن عادية

كان لليهود أثر بعيد المدى فى الحياة الاقتصادية بيثرب ، فقبضوا بأيديهم على الناحية المالية فيها وازدادت ثروتهم من وراء اشتغالهم بالتجارة وعنايتهم بمرافقها ، كما ركزوا اهتمامهم فى فلاحة الأرض فى ضيعاتهم الخاصة وبرعوا إلى جانب ذلك فى الفنون الميكانيكية وصناعة الذهب وصناعة الأسلحة والألات الزراعية (٢). وقد اشتهرت قبيلة بنى قينقاع اليهودية بصفة خاصة بالصياغة حتى أن أحد أسواق يثرب عرف باسمهم (١).

ظل بنوالنضير وبنو قريظة مقيمين بيثرب حتى نزح إليهم من بلاد اليمن قبائل الأوس والخزرج الوثنية (٥٠ بسبب سيل العرم الذى خرب بلادهم ولم يزل هؤلاء العرب بها حتى هاجر إليها النبى على فآمنوا به ونصروه وسموا

Matgolloth , The Relations between Arabs and Israelites Prior to the Rise of (1) Islam P . 59 -60

Margoliouth, The Ralations between Arabs and Israelites (Y)
Prior to the Rise of Islam P 60

الأنصارات

张 张 张

كانت العلاقة بين اليهود ، والأوس والخزرج حسنة أول الأمر فاشتركوا معهم في قوافلهم التجارية ، كيا اشتغلوا بالزراعة في أرضهم . يقول السمهودي (٢) عن العلاقات بين اليهود والأوس والخزرج : «أقامت الأوس والخزرج بالمدنة ووجدوا الأموال والأطام (٣) والنخيل في أيدى اليهود ، ووجدوا العدد والقوة معهم فمكثوا ، ماشاء الله ، ثم سألوهم أن يعقدوا بينهم جواراً وحلفاً ، يأمن به بعضهم من بعض ، ويمتنعول به ممن سواهم ، فتعاقدوا وتعاملوا ، فلم يزالوا على ذلك طويلا ، وصار للأوس مال وعدد ، فتألغوا وتعاملوا ، فلم يزالوا على ذلك طويلا ، وصار للأوس مال وعدد ، فتنمروا لهم حتى قطعوا الحلف الذي كان بينهم » . ولما استبدت القبائل فتنمروا لهم حتى قطعوا الحلف الذي كان بينهم » . ولما استبدت القبائل اليهودية بيثرب بالأوس والحزرج ، استنجدوا بالغساسنة ، فقدموا لنجدتهم أنفة من تنطط اليهود على بني عمهم في يثرب (٤).

كان الأوس والخزرج على وفاق فى بداية عهدهم، ثم وقعت بينهم حروب طويلة اشتركت فيها القبائل العربية، وكان النصر فى أغلب الأحيان عالفاً للخزرج حتى اضطرت الأوس أن تسعى إلى محالفة قريش لتكون عوناً لها على الخزرج. لكن قريشاً كانت أحرص من هاتين القبيلتين فلم ترد الدخول فى حرب لاتعود عليها بفائدة، لذلك نجد الأوس تعقد حلفاً مع بعض القبائل اليهودية بيثرب، فحالفت بنى قريظة وبنى النضير.

<sup>(</sup>١) القلقشندى : قلائد الجمان في التعريف بقبائل الزمان ، ورقة ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) وفاء الوفا باخبار دار المصطفى ج ١ ص ١٢٥

<sup>(</sup>٣) الأطام : جمع أطم وهي بيوت من حجارة .

<sup>(</sup>٤) القلقشندي : صبح الأعشى ج ٤ ص ٢٩٤ .

ولما بلغ الخزرج نبأ تحالف الأوس مع هاتين القبيلتين اليهوديتين أرادت أن تتأكد من أنها لن يساعدا الأوس عليها ، فأرسلت إليهم تستوضح موقعهم ، فأخبرهم اليهود أنهم لايرغبون في الحرب ، لكن الخزرج رغم ذلك قالت لليهود « أعطونا رهائن وإلا فلا نأمنكم » فأعطوهم اربعين غلاماً من بينهم ، تم مالبثت أن خيرتهم بين الجلاء عن يثرب أو قتل الغلمال ، فآثروا الخروج من ديارهم ؛ غير أن كعب بن أسد القرظى حملهم على العدول عن عزمهم مضحياً بالرهائن في سبيل بقائهم بيثرب ، فقتل الخرزج العلمان . وكان لهذا الحادث أسوأ الأثر في نفوس اليهود ، فجاهروا بحلفهم مع الأوس واشتركوا معهم في محاربة الخرزج والتقى الفريقان سعاث (١٠) حث وقعت بينها حرب عرفت بحرب فجار يثرب أو فجار الأوس والخرزج لقتل الغلمان ، انتهى الأمر فيها بانتصار الأوس ، ثم تصالح الفريقان واتفقا على إقامة حكومة تعمل على استقرار الأمور في يثرب ، وأ يكون عبدالله بن أبي(٢)بن سلول الخزرجي والياً عليهم . وبينها كانوا يتأهبون للتلك هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب ، فخضع الجميع له وعدلوا عن تولية عبدالله بن أبّ الذي اضطر إلى الدخول في الإسلام بعد أن اعتنقه قومه ، وصار على رأس المنافقين في المدينة وإليه يجتمون(٣).

# الطائف:

كانت الطائف تسمى وجًا نسبة إلى وجً بن عبدالحى أحد العمالقة الذين سكنوها ، وتقع على بعد اثنى عشر فرسخا شرقى مكة على مرتفع من الأرض ، لذلك أصبحت مصيفاً لأهل مكة ، وتمتاز بخصوبة تربتها حتى قيل إنها بقعة من الشام انتقلت إلى الحجاز ، كما اشتهرت ببساتينها وحدائقها

<sup>(</sup>١) من أعمال قريظه بيدب.

<sup>(</sup>٢) أبي هو مالك بن الحرث بنعبيد، واسم أم عبيد سلول.

<sup>(</sup>٣) السمهودي ، وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ج ١ ص ١٥٧\_ ١٥٥

الرائعة(١)التي كان يزرع بها كثير من الفواكه مما يشابه فواكه الشام ، وهي إلى جانب ذلك طيبة الهواء وبها مياه جارية(٢).

وقد زاد موقع الطائف الطبيعى من أهميتها كمركز تجارى ، فيمر بها طريق القوافل الممتد من جنوب بلاد العرب إلى شمالها ، ومن العراق إلى اليمن . وكان هناك صلات قوية بين أهالى الطائف ومكة . فالأثرياء من قريش كان لهم عقار فى الطائف ، كما أنهم كانوا يقرضون أهاليها مايحتاجون إليه من مال ، فيحدثنا الأزرقي (٣)أن العباس بن عبدالمطلب كان له كرم بالطائف ، وأنه كان يداين أهل البلد ويأخذ منهم الزبيب ويسقيه الحجاج فى موسم الحج ، وفضلا عن ذلك فإنه كان بين هاتين المدينتين علاقات تجارية .

استفاد أهالى الطائف من الزراعة والتجارة ، فزادت ثروتهم وصارت بلدهم تقرن بمكة ، فيقال المكتين والقريتين ، وهذه التسمية وردت فى قوله تعالى فى سورة الزخرف (آية ٣١) : (وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) .

كانت قبيلة ثقيف بالطائف؛ ويروى المؤرخون فى سبب إطلاق اسم ثقيف على هذه القبيلة. أن قسياً بن منبه بن بكر بن هوازن لما رحل من وادى القرى إلى وج التى عرفت باسم الطائف قابل زعيمها عامر العدوانى، وطلب منه أن يزوجه إحدى بناته، فزوجه إياها وأنجب منها أولاداً ثم توفيت، فتزوج أختها، واستقر مقامه بهذا البلد وغرس بأرضه بعض العيدان التى أخذها من عجوز يهودية كان قد أقام عندها بوادى القرى، فلما أثمرت العيدان، قال أهالى وج: قاتله الله كيف ثقف عامراً حتى بلغ منه العيدان، قال أهالى وج: قاتله الله كيف ثقف عامراً حتى بلغ منه

Lammens, Le Bereeau de L'islam. P.93 (1)

<sup>(</sup>۲) القلقشدي صبح الأعشى ح ٤ مي ٢٥٨ ـ ٢٥٩

<sup>(</sup>٣) أخبار مكة · ع ١ ص ٢٥

مابلغ ، وكيف ثقف هذه العيدان حتى حاء منها ماجاء ، فسمى ثقيفاً من يومئذ (١) وتكاثر نسله وأصبحت قبيلته في سعة من العيش نما جعل أنظار من حولهم من العرب تتجه إليهم ، لذلك رأت ثقيف أن تبنى سوراً يكون حصناً لم وأطلقوا عليه الطائف الإطافته بهم ؛ ومن ثم عرفت هذه المدينة بالطائف (٢).

كانت ثقيف تنقسم إلى طبقتين ، تمثل الأولى في بني مالك وتعرف الأحرى الأحلاف ، فلما أثرى الأحلاف وكثرت خيلهم حواً (٣) لبنى مالك حى من أرض بنى نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن ، فاستاء بنو نصر من ذلك وحاربوا الأحلاف ، وكان يتزعمم بنى نصر عفيف بن عوف بن عباد النصرى ثم خلفه اليربوعى . أما رئيس الأحلاف .فهو مسعود بن معتب فلما قامت الحرب بين بنى نصر والأحلاف ، انتهز هذه الفرصة بنومالك ورئيسهم جندب بن عوف له بضغائن كانت بينهم وبين الأحلاف ، فحالفوا بنى يربوع ضد الأحلاف . ولما علم الأحلاف اجتمعوا وقاتلوا بنى مالك وحلفاءهم من بنى نصر في يوم الطائف . وانتهى الأمر في هذه المعركة بانتصار الأحلاف من بنى مالك وبنى يربوع عدد وإخراج بنى مالك إلى واد وراء الطائف ، وقتل من بنى مالك وبنى يربوع عدد كبير ، ثم رأى بنو مالك إزاء القتال المستمر بينهم وبين الأحلاف أن يسعوا إلى كبير ، ثم رأى بنو مالك إزاء القتال المستمر بينهم وبين الأحلاف أن يسعوا إلى علفة بعض القبائل ، فحالفوا دوس وخثعم وغيرهما على الأحلاف ، كا خرج زعيم الأحلاف مسعود بن معتب إلى المدينة يبتغى الحلف من الأنصار

<sup>(</sup>۱) البكرى: معجم مااستعجم ج ۱ ص ۷۱ ـ ۷۷ ، ياقوت ، معجم البلدان ج ۱ ص ۱۲ ـ ۱۳

<sup>(</sup>٢) ياقوت : معجم البلدان جر ٦ ص ١٤

<sup>(</sup>٣) يقال همى فلان الأرض يجميها أي جعل الناس لاتقترب اليها . والحسى ، موضع فيه كلا يحمى من الناس ، وقد نهى رسول الله صل الله وسلم أن مجسى على الناس همى كها كانوا فى الجاهلية يفعلون (حاشية وقم ١ ، الإسلام السياسي ج ١ ص٣٧٣) .

على بنى مالك . فلما قدم على أحيحة بن الجلاح الأوسى ، نصخه بمصالحة بنى مالك ، وروده بسلاح ومؤن كما أعطاه غلاما يجيد بناء الأطام بالمدبنة ، فبنى لمسعود بن معتب أطمأ . فكان أول أظم بنى بالطائف ، ثم تلاه بناء آطام أخرى فيما بعد واستفرت الأمور منذ دلك الوقت بن بنى مالك والأحلاف ولم تقم بينهم حرب نسنح الذكر(١) .

# ٤ \_ الحياة الدينية عند العرب

شاعت الوثنية في بلاد العرب قبل الإسلام ، وقد قامت هذه الوثنية على فكرة عبادة مظاهر الطبيعة كالأرض والسهاء والنجوم والكواكب . ولما كان العرب بعتقدون بوقوعهم في حباتهم تحت تأثيرها ، لذلك حرصوا على إرضائها اجتلاباً لخيرها . فاتخذوا لها أشكالا مختلفة من بيوت وأشجار وأحجار مصورة تمثل إنساناً أو حيواناً وأخرى غير مصورة . وصاروا ينظرون إليها على أنها رمز القوة الطبيعية ، ومن ثم أصبحت معبودات لهم . وكانوا يطوفون حولها ويتاجرون عندها ويعتبرون المكان الذي فيه المعبود حرماً ، يحرم الإتيان فيه بأشياء معينة .

وكان البدو يؤدون الطقوس الدينية لمعبوداتهم تحت تأثير التقاليد الموروثة في قبائلهم ، دون أن يعرفوا حقيقتها ، كيا أنهم كانوا قليلي الاهتمام بأمور ديني عميق لديهم .

• فد قيل إن عمرو بن لحى الخزاعى لما ساد قومه بمكة وأصبحت له السيادة على الكعبة ، سار إلى مدينة البلقاء بالشام على أثر مرض أصابه ، فرأى أهلها بعدون الأصنام : فقال لهم : ماهده الأوثان التي أراكم تعبدون ؟ قالوا : هده أصنام نعبدها ، نستنصرها فننصر ، ونستسفى بها فنسقى ، فقال ، : ألا مطونى منها صنها فاسير به إلى أرض العرب عند بيت الله الذى تفد

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: ح ١ ص ٢٥٣ ـ ٢٥٤

إليه العرب، فأعطوه صنها ؛ يقال له هُبل، فقدم به الى مكة فوضعه عند الكعبة(١).

كان بغض القبائل يعدون أصناما معنة ، عرفت بالأصنام لانفرادهم بعبادتها ، منها ود ، سواع ، بغوث ، بعوق ، نسر ، فاتخذت قبلة كلب وأحياء قضاعة ودا بدومة الحندل . وكان تمثالا لرجل بتقلد سيفا وبين بديه حربة . واتخذت همدان يعوق بقرية خيوان إلى الشمال من صنعاء ، أما نسر فكان لحمير ، وهو صنم مقام بصنعاء (٢).

وكان يعبد هذه الأصنام الخمسة قوم نوح ، وفد دكرها الله عز وجل فى كتابه العزيز بقوله . (قال نوح رب إنهم عصوبى واتبعوا من لم بزده ماله وولده الاخسارا . ومكروا مكرا كبارا والوالوا لاتذرن الهتكم ولاتذرب ادا ولاسواعا ولايغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا )(٣).

أما الأصنام العامة فكان بعظمها كثير من السائل: «منها اللات والعزى ومناة وقد ورد ذكرها في القران في سورة النحم (اية ١٩): (افرأيتم اللات والعزى. ومناة الثالثة الأخرى. ألكم الذكر وله الأنثى. إذاً قسمة ضيزى).

وكانت اللات صخرة مربعة بالطائف عليها بناء ولها حى وحرم يقصده العرب ويقدمون لها الذبائح . وكان حجابها بنى مغيث من ثقيف(٤) .

<sup>(</sup>١)اليعقوبي تاريخ اليعقوبي ج ١ ص ٢١١

<sup>(</sup>۲) التعقوبي التربح لتعقوبي ح ١ ص ٢١٢

<sup>(</sup>٣) سورة نوح اية ٢١ .

<sup>(</sup>٤) الأبشيهي آ المستطرف في كل فن مستظرف ج ٢ ص ١٧ فيليب حتى : تاريخ العرب ج ١ ص ١٧ فيليب حتى : تاريخ العرب ج ١ ص

أما العزى ، فكانت عبارة عن شجرة بوادى نخلة إلى الشرق من مكة . وكانت من أعظم الأصنام عند القرشيين ، فكانوا يزورونها ويقدمون لها الذبائح . كما خصصوا لها موضعاً على مثال حرم الكعبة(١).

وكانت مناة عبارة عن حجر أسود ، أقيم له معبد في قديد على الطريق بين مكة ويثرب . وقد عظمها العرب وشاعت عبادتها بصفة خاصة عند الأوس والخزرج وغسان وخزاعة (٢) ، ولم تزل على ذلك حتى خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة لفتح مكة سنة ٨هـ ، فعهد إلى على بن أبي طالب. بهدمها .

وقد اتخذت قريش « هُبل "(") وهو صنم على صورة إنسان ، كما اتخذوا أيضاً « أسافاً » و « نائلة » ، ووضعوا كل واحدة منها على ركن من أركان بيت الله الحرام ؛ فكان الطائف إذ طاف بدأ بأساف فقبله وختم طوافه به . كذلك نصب القرشيون على جبل الصفا صنها يقال له « مجاور الريح » وعلى جبل المروة صنها يقال له « مطعم الطير » ؛ فكانت العرب إذا حجت البيت سألت قريشاً عن تلك الأصنام ، فيقولون لهم : نعبدها لتقربنا إلى الله زلفي (ع).

لم يتخذ العرب جميعهم الوثنية ديناً قبل الإسلام بل عبد بعضهم النجوم والكواكب. وقد ظهرت هذه الديانة في حران وبلاد البحرين، كما انتشرت في البادية، ويروى أنه كان بمكة رجل يسمى « أبوكبشة » عبد نجماً اسمه الشعرى ودعا قريشاً إلى عبادته. وقد ذاعت هذه العبادة بين بعض قبائل لخم وقريش وخزاعة. ولما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا قريشا

<sup>(</sup>١) الكلى: كتاب الأصنام ص١٨ - ١٩.

<sup>(</sup>٢) الكلبي كتاب الأصام ص١٣٠

<sup>(</sup>٣) هيل كلمة أرامية معناها البخار والروح ( فيلبت حتى : تاريخ العرب ج ١ ص ١٣٩

<sup>(</sup>٤) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي ج ١ ص ١٢٢.



كة المكرمة . مدينة نحبط بها الحبال. وقد امتد عموامها فيها وراء ذلك

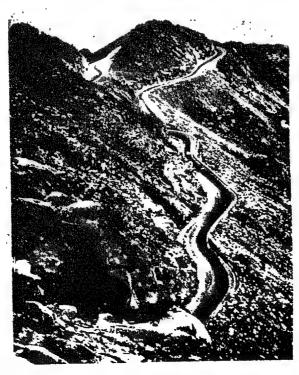

الطريق إلى الطائف بمند تمهدأ عبر الحبال



إلى عبادة الله أطلقوا عليه ابن أبي كبشة لأنه خالفهم في عبادتهم كما خالفهم من قبل أبوكيشة في عباده الشعري التي عناها الله يقوله « وأنه هورب الشعري «<sup>(٧)</sup> وخصها بالذكر لانتشار عبادتها بين القبائل العربية(٢)

هدلك مرف الحيرة عبادة الفسر " وقد اشار الله تعالى إلى تلك العبادة تعوله : (ومن اياته اللبل والنهار والشمس والقمر ، لاتسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم تعبدون )(١٠).

كما شاع في بلاد اليمن عبادة الشمس يدلنا على ذلك ماورد في القران الكريم عن ملكة سبأ: ( إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزير لهم الشيطان أعمالهم ، فصدهم عن السيل فهم لايهتدون )(°).

ومن الدبانات التي اعتنقها بعص العرب، الزرادشتية ، وقد عرفت بذلك نسبة إلى زردشت Zoroaster ـ أحد فلاسفة الفرس ـ وهي ديانة رمزية تتخيل أن في العالم: قوتين تتنازعان هما قوة الخير وقوة الشر(٢).

وقد اتخذ أتباع هذه الديانة النار رمزاً لعبادتهم كسائر الفرق المجوسية ، فكانوا يعبدون النار لاعلى أنها العنصر المحرق ، بل على أساس أنها مصدر النور الذي هو أساس الخير، وصارت لهم أماكن توقد فيها النار باستمرار تعرف بمعابد النار.

وقد ظهرت فرق المجوسية ومن بيها الزرادشتية في بلاد الفرس، ومنها

والمنازة السحيات الأرار

ر۱) الألوسي: بلوع الأرب في احوال العرب ح ١ ص ٢٦٢

<sup>(</sup>٣) عسمه الحدة ص٣٠

<sup>(</sup>٤) سوره فصلت ایه ۲۷

رب، سوره النحل أية ٢٣

<sup>(</sup>٦) الشهر ستانى : الملل والنحل ج' صر٧٧ ، احمد امين : فحر الإسلام ص١٢٢ ـ ١٢٤

انتقلت الى شرق بلاد العرب ، يقول ابن قتيبة (١) عند كلامه على أديات العرب في الجاهلية : « وكانت المجوسية في تميم منهم زرارة وحاجب بن زاررة . . وكانت الزندقة في قريش أخذوها من الحيرة » .

كان هناك بحانب هذه الديانات في بلاد العرب: اليهودية ، والنصرانية ؛ فانتشرت اليهودية في خيبر ويثرب ووادى القرى وفذك وتياء ، وهذه النواحى من أحسن واحات الجزء الغربي من جزيرة العرب ، وتسيطر على طرق مكة الممتدة إلى سوريا(٢) ، كها دخلت هذه الديانة بلاد اليمن على يد أسعد أبوكرب أحد ملوك حمير(٢)وذاعت بين كثير من أهلها . بل تعصب لها ذو نواس بعد أن آل إليه ملك حمير في أوائل القرن السادس الميلادى ، فلجأ إلى العنف والشدة في سبيل حمل المسيحيين من أهل نجران على اعتناقها(٤). كذلك ظهرت اليهودية في بنى كنانة وبنى الحارث بن كعب ، ولعلها وصلت إليهم من مجاورة اليهود .لهم في يثرب وخيبر(٥).

نشر اليهود في البلاد التي نزلوها بجزيرة العرب تعاليم التوراة من بعث وحساب كها كان لهم أثر كبير في اللغة العربية ؛ فأدخلوا عليها كلمات كثيرة لم يكن يعرفها العرب، ومصطلحات دينية لم يكن لهم بها علم(٢).

كذلك دخلت المسيحية بلاد العرب ، فانتشرت بين الغساسنة ، كما دان بها معظم أهالي الحيرة (٧). وقد أنشأ نصارى الحيرة البيع والأديرة ؛ ومن أشهرها : دير هند الكبرى ـ أم عمرو بن المنذر ، ودير هند

<sup>(</sup>١) كتاب المعارف.

Lammens, L'Arabie Occidententale avant l'Regire P 54. (1)

<sup>(</sup>٣) این خلدون: ج ۱ ص٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) جرجي زيدان: المرب قبل الإسلام ص١٢٧٠.

<sup>. 10)</sup> الألوسى: بلوغ الأرب في أحوال العرب ج ص ٢٦٤٠٠ .

<sup>(</sup>٦) أحمد أمين : فَنجر الإسلام ص٣٠ .

<sup>(</sup>٧) غنيمة : الحيرة ص٣٠ ٣١ .

الصغرى(١). وكان النعمان الثالث (الملقب بأبي قابوس بن المنذر الرابع) ملك الحيرة يخرج إلى هذين الديرين في كل عيد .

يقول البكرى (١): «كان النعمان يركب فى كل عيد ومعه أهل بيته عليهم حلل الديباج المذهب ، وعلى رءوسهم أكاليل الذهب ، وفى أوساطهم الزنابير المفضضة وبين أيديهم أعلام فوقها صلبان ؛ فإذا قضوا صلواتهم انصرفوا إلى مستشرفة فى النجف وكنيسة دير هند الكبرى ودير هند الصغرى وغيرهما من الديارات ».

كان للمسيحية أيضا أتباع كثيرون في جنوب جزيرة العرب ، فقد تسربت إليها مبادئ هذه الديانة على يد بعض الرسل السوريين ، فأوفد الإمبراطور Constantine سنة ٣٥٦م أول سفارة مسيحية إلى الجنوب برئاسة ثيوفلس . وكان من أهم البواعث التي حملت الامبراطور البيزنطي على إنفاذ هذه السفارة التنافس بين الفرس والروم على توطيد نفوذهم في حنوب حزيرة العرب(٣). وقد نجح ثيوفلس في إنشاء ثلاث كنائس . منها كنيسة بظفار وأخرى بعدن(٤).

كانت نجران أهم موطن للمسيحية في جنوب بلإد العرب ، فقد نقل إليها هذه الديانة على المذهب المنوفستي رجل ورع من سوريا اسمه فيميون حوالي سنة • • ٥ م (٥٠) ، كما أسس بها كنيست المنوفستية (١٠) ، وكان بهذه المدينة بيعة

<sup>(</sup>١) جرجي زيدان ، العرب قبل الإسلام ص٢٠ .

<sup>(</sup>۲) معجم مااستعجم . ج ۱ ص ۳۱۳ .

Hitti, History of the Arabs P. 61 (T)

Margoliouth , The Relations between Arabs and Israeiltes Prior to the Rise of Islam (  $\xi$  ) P . 63

Hitti, History of the Arabs P. 63. (0)

Phillby, The Beckground of Islam p. 112 (1)

بناها بنو عبدالدار بن الديان الحارثي على مثال الكعبة وسموها كعبة نجرال (١٠).

وكان يتولى شئون بجران رؤساء ثلاثه: السيد والعاقب والأسفف. فالسيد يعهد إليه تنظيم القوافل ووسائل النقل وإدارة العلاقات الخارجية، والعاقب كان يتحمل جزءاً كبيرا من المسئوليه، فعليه إدارة الأمور الداخلية الدنيوية (٢). أما الأسقف، فضلا عن إشرافه على المدارس الدينية التابعة لطائفته، فإنه يشترك في أعمال الحكومة، فلا نصدر اي فرار دون أخد رأبه ٣٠٠.

كذلك كانت بعض قبائل قريش تدين بالمسيحيه . محص بالذكر منها بي أسد بن عبدالعزى ـ الذين شاركهم مواليهم المعتقون معتقداتهم (٤) ـ كما اعتنق هذه الديانة أيصاً بنو امرىء القيس بن زيد مناة من نميم ، وبنو تغلب من ربيعة وبعض قبائل قضاعة (٥).

وعلى الرغم من أن اليهودية والنصرانية لم تنتشر انتشارا واسعاً في ملاد العرب فإنها أثرتا في الوثنية العربية تأثيراً كبيراً ، ويتجلى هذا التأثير في ظهور أفراد مستنيرين شكوا في هذه الوثنية فتركوها وتهودوا وتنصر البعض . واكتفى فريق ثالث بفعل الخير وتجنب الشر ، وأخذ هذا الفريق يبحث عن ديانة إبراهيم الخليل \_ وكان حنيفاً يوحد الله و بعده \_ فلها اهتدوا إليها اعتنقوا هذه الديانة . ومسن هولاء ورقة بسن نسوفيل وعند مان بسن الحويسرت

<sup>(</sup>١) ياقوت : معجم البلدان ج ٨ ص ٢٦٢ ـ ٢٦٤

<sup>(</sup>٢) أحمد أمين : فجر الإسلام ص٣١ .

Lammens . Le Berceau de L'Islam . P . 252 (٣)

Lammens L Arbie Occidentale avant L'H'egirl P 37 (1)

<sup>(</sup>٥) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ح ١ ص ٢١٤ ، الألوسي  $\cdot$  بلوغ الأرب  $\hat{}_{0}$  أحوال العرب ح ٢ ص ٢٦٤

وزيد بن عمرو بن نفيل بن عبدالعرى الذى قال عنه ابن هشام (١٠)، « وأما زيد س عمرو فوقف ولم يدخل فى يهودية ولانصرانية ، وفارق دين قومه ، فاعتزل الأوثان والميتة والذبائح التى تذبح على الأوثان ونهى عن قتل الموءودة ، وقال أعيد رب إبراهيم ».

ومنهم أبضا : كعب بن لؤى بن غالب ، وهو أحد أجداد النبى صلى الله عليه وسلم . وكان بجمع فريشا ويطلب منهم التفكير في حلق السموات والارص واختلاف الليل والنهار ، ويدكرهم بالموت وأهواله واليوم الموعود وأحواله ، ويبشرهم بمعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ، وهدا من أوضح البراهين على تمسكه بدين إبراهيم عليه السلام وأخذه بالحنيفية ٢٠ البراهين على تمسكه بدين إبراهيم عليه السلام وأخذه بالحنيفية ٢٠

وقد سمى هذا الفريق من العرب بالحقاء سنة إلى لفظ حنف هه دير إبراهيم عليه السلام الذي أشار إليه الله تعالى في هذه الآيات. ( فلما حن عليه الليل رأى كوكبا ، قال هذا ربى ، فاياً اقل قال لا احب الاقلبي ، فلما رأى القمر بازعا قال هذا ربى ، فلما أفل قال لئن لم يهدنى . ي لاكونن من القوم الضالين ، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا اكبر ، فلما افلت ، قال باقوم إلى برىء عما بشركون ، إنى وجهت وجهى للذى فطر السماوات والارص حنيها وما أنا من المشركين )(٢).

وقال الله تعالى في سورة ال عمران ( اله ٩٥ ) .

( ماكان إبراهم يهودبا ولانصرانيا ، ولكن كان حنفا مسلما وماكان من المشركين ) .

وقال الله تعالى في هذه السورة أيضاً ( آية ٩٥ ) :

(قل صدق الله فاتبعوا مله إبراهيم حنيفا وماكان من المشركبن).

<sup>(</sup>١) سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ج ١ ص ٢٤٤

<sup>(</sup>٢) الألوسي : بلوغ الأرب في أحدال العرب تج ٢ ص ٣١١ .

٣٠) سورة الأنعام : أيات رقم ٧٦ ، ٧٧ ، ٨٨ . ٧٧







#### ١ ـ بعثة الرسول

كان محمد من نخبة بنى هاشم وأشرف العرب بدواً وحضراً ، وأفضلهم بيتاً . نشأ يتيها ، فقد توفى أبوه عبدالله بن عبدالمطلب وهو حمل فى بطن أمه آمنة بنت وهب ، ثم توفيت أمه وله من العمر ست سنين وثلاثة أشهر ، فكفله جده عبدالمطلب بن هاشم ، وكان يجله ويتوسم فيه الخير ، ويدعه يجلس على فراشه ، ذلك أنه كان يفرش لعبدالمطلب بفناء الكعبة ، فلا يقرب أحد فراشه حتى يأتى رسول الله ـ وهو غلام \_ فيتخطى رقاب أعمامه ، فيقول لهم عبدالمطلب : دعوا ابنى إن لابنى هذا لشأنا(۱).

لما مات جده، كفله عمه أبوطالب بن عبدالمطلب وشمله برعايته وعطفه ، وخرج به إلى الشام في تجارة وهو في الثانية عشرة من عمره . فرأى أبوطالب ومن معه آيات نبوته مازاده حرصاً عليه ، وحين التقى به بحيرا الراهب في بلدة بصرى لمح فيه علامات النبوة وطلب من أبي طالب أن يرجع به لئلا تراه اليهود فيلحقون به شراً (٢).

وعلى الرغم من صغر سن محمد فى ذلك الوقت ، فإنه استفاد كثيراً من الرحلات التحارية التى خرج فيها مع عمه ، وظل يخرج بالتجارة إلى بلاد الشام واليمن ويأكل من ثمرة عمله وكسب يده حتى ذاع بين الناس حسن أخلاقه وأمانته . ولما سمعت به السيدة خديجة بنت خويلد التى كانت تدعى

<sup>(</sup>۱) ابن سعد: كتاب الطبقات الكبرح ١ ص ٩٩ . تاريخ اليعقوبي ح ٢ ص ٨

<sup>(</sup>٢) المقريزي : إمتاع الاسماع بما للرسول من الابناء والاموال وَالحفدة والمتاع ج ١ ص ٧ ـ ٨ .

وى الحاهلية بالطاهرة ، عرضت غليه أن يخرج فى تجارة لها إلى الشام مع غلامها ميسرة . فرأى ميسرة من صدق حديثه وامانته ويسر معاملته وعلو شأنه ماأعجبه ، فلها عاد إلى سيدته أخذ يمتدحه ويثنى عليه ، فرغبت خديجة فى التزوج مه لما رجته فى ذلك من الخير ، فقبل الرسول أن يتزوجها بعد موافقة أعمامه .

عاش محمد مع السيدة خديجة على أتم وفاق ، ولم يفكر فى الزواج بغيرها حتى توفيت ، لأنها كانت خير من عاونه فى بداية حياته ، وقد تحدث الرسول عن ذلك بقوله : « آمنت بى حين كفر بى الناس وصدقتنى ، حين كذبنى الناس ، واعطتنى مالها حين حرمنى الناس (١) » .

كان الرسول يعتنق دين الحنيفية \_ وهو دين إبراهيم \_ الذي دان به كثيرون من العرب الذين تنبهت عقولهم إلى انحطاط الوثنية ، ويخلو بغار حراء (٢) فيقيم فيه بعض الليالى ، ثم يرجع إلى أهله فيتزود بالطعام ويعود ثانية إلى الغار ليقضى به ليالى أخرى يتحنث فيها (٢).

لما بلغ الرسول الأربعين من عمره ، نزل عليه الوحى وهو يتعبد بغار حراء يوم الاثنين ١٧ من رمضان ، وذلك أن جبريل عليه السلام أتاه ، فقال له : اقرأ ، قال : لست بقارىء ، فضمه إلى صدره ضمة قوية ، ثم أطلقه ، وقال له : اقرأ ، قال : لست بقارىء فقال له في المرة الثالثة : اقرأ ( باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الإنسان مالم يعلم )(1) فكانت هذه الآيات أول مانزل من القرآن .

<sup>(</sup>١) حاد المولى : محمد صلى الله عليه وسلم المثل الكامل .

 <sup>(</sup>۲) بشرف حبل حراء على مكة من شرقيها ، ويرى البيت الحراء من أعلاه وفيه الغار الذي كان يتعبد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ( القلقشندى : ج ٤ ص ٢٤٦ ) .

<sup>(</sup>٣) المقريزي إمتاع الأسماع ج ١ ص ١٢ .

<sup>(</sup>٤) سبورة العلق آية ١ ـ ٥

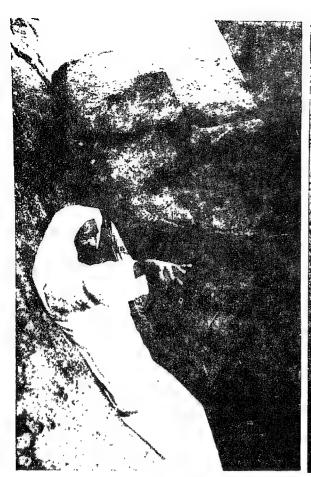



في أعلى جبل البور وأمام غار حراء

غار حراء بمكة المكرمة



جبل الىور وعلى ڤمته عار حراء



لم يعرف الرسول فى بادىء الأمر حقيقة الحالة التى شاهدها وهو يتعبد فى غار حراء ، فعاد إلى زوجه خديجة وهو يرتجف وقال : قد خشيت على نفسى ؛ فهدأت من روعه وقالت : كلا أبشر فوالله لاتخزيك الله أبداً ، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل(١) وتقرى الضيف وتعين على نوائب الدهر(٢).

مكث الرسول فترة من الزمن بعد أن جاءه جبريل بغار حراء لايرى شيئاً وفتر عنه الوحى ، فاغتم لذلك وصار يذهب إلى جبال مكة شوقاً إلى مشاهدة وحى الله إليه ، ثم ظهر له المك الذى جاءه أولا بين السياء والأرض وبشره أنه رسول الله حقاً ، فلها رآه تهيب منه ورجع إلى داره وقال : دثرونى ، دثرونى ، فأنزل الله تعالى : (ياأيها المدثر ، قم فأنذر ، وربك فكبر ، وثيابك فطهر(٣)) . فكانت الحالة الأولى التى رآها الرسول بغار حراء نبوة وإيحاء ، ثم أمره الله تعالى فى هذه الآية أن ينذر قومه ويدعوهم إلى الله عز وجل ، فأخذ يفضى بالدعوة الإسلامية للمختصين به كزوجه خديجة وابن عمه على بن أبى طالب ومولاه زيد بن حارثة الكلبى ، ثم استجاب له أبوبكر عبدالله بن أبى قحافة القرشمى التيمى ، فآزره فى الدعوة إلى دين الله وصدقه فيها جاء به ، فأسلم على يديه عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية ، والزبير بن العوام ، وسعد ابن أبى وقاص ، وعبدالرحمن بن عوف ، وطلحة بن عبيد الله ، وتلا هؤلاء بعض رجالات قريش كأبى عبيدة عامر بن الجراح ، والأرقم بن أبى الأرقم بن بعض رجالات قريش كأبى عبيدة عامر بن الجراح ، والأرقم بن أبى الأرقم بن عبيد مناف وكسان السنبى يستخفى فى داره (٤)

<sup>(</sup>١) الكل : العبء أو الثقل يتكلف الرجل حمله ( حاشية رقم ٢ المقريزى : إمتاع الأسماع ج ١ ص ١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) النبهاني : الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ، ص٩٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر آية ١ .. ٤ .

<sup>(</sup>٤) كانت تقع على جبل الصفا ، وقد أسلم فيها كثير من العرب .

من قريش (١) وعثمان بن مظعون ، وعبيدة بن إلحرت بن المطلب بن عبد مناف ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى ، وجعفر بن أي طالب ، كما أسلم من غير القرشيين خباب بن الأرت من بني تميم ، وعبدالله بن جحش ، وصهيب مولى عبدالله بن جدعان وكثيرون غيرهم . كذلك استجاب لدعوة النبى نفر غير قليل من طبقة قريش الظواهر التي كانت تتألف من بطون قريش المستضعفة وحلفائها(٢).

ظل الرسول ثلاث سنين يدعو إلى الإسلام سراً كل من يثق فيه ويطمئن إلى استعداده النفسى لقبول مبادئه ، وكان يصلى هو وأتباعه خفية فى شعاب مكة (٣) إلى أن أمره الله بإظهار دينه فيها أنزل عليه من الآيات ( فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ، إنا كفيناك المستهزئين (٤) . وقوله : ( وأنذر عشيرتك الأقربين ، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ، فإن عصوك فقل إنى برىء مما تعملون ) (٥) . فهذه الآيات بمنزلة إعلان الدعوة الإسلامية ودعوة الناس إلى . الإسلام .

جهر الرسول بأمر ربه بعد نزول هذه الآيات ، وأعلن الدعوة إلى وحدانية الله . وقد لجأ في ذلك أول الأمر إلى طريقة النداء التي كانت متبعة عند قريش ، فسار إلى جبل الصفا بظاهر مكة ، ونادى كل بطن من بطون قريش ، باسمها . ولما اجتمعوا إليه قال لهم : « إن الله أمرنى أن أنذر عشيرتى الأقربين ، وإنى لاأملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيباً إلا أن

<sup>(</sup>۱) المقریزی : إمتاع الأسماع ج ۱ ص ۱۵ ـ ۱۸ .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام : سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ج ١ ص ٢٦٩ ـ ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : ج ١ ص ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرة : آيتان : ٩٥ ، ٩٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء آيات : ٢١٤ ـ ٢١٦

تقولوا لا إله إلا الله » ، فقال له أبو لهب : تباً لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا(١)؟ فأنزل الله في أبي لهب وزوجه ( تبت يدا أبي لهب وتب . ماأغني عنه ماله وماكسب ، سيصلى ناراً ذات لهب ، وامرأته حمالة الخطب ، في جيدها حبل من مسد )(٢).

واصل الرسول الجهر بالدعوة رغم مالقى فى بداية الأمر من معارضة كبار القرشيين له الذين آثروا البقاء على دينهم القديم خشية أن يفقدوا مكانتهم بين العرب إذا ماأيدوا الدعوة الإسلامية .

# ٢ - الدعوة الإسلامية بمكة وموقف قريش منها

لما بلغ القرشيين ماأكرم الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من النبوة راعهم وكبر عليهم ، ولم ينكروا عليه شيئاً من دعوته حتى عاب آلهتهم وسفه أحلامهم ، فأظهروا استياءهم من جهره بالدعوة إلى وحدانية الله خشية القضاء على عبادة الأوثان التى كان وجودها فى الكعبة مصدراً هاماً لثرائهم ، فعملوا على مناهضته وعادوه (٣). ولكن الله صان رسوله بعمه أبى طالب الذى كن شريفاً فى قومه ، مطاعاً فيهم ، فصدهم عنه .

لما رأى القرشيون أن أبا طالب عم الرسول لم يتعرض لدعوته ، بل ظل يعطف عليه ويحرص على صد كل أذى عنه ، سار إليه فريق من أشرافهم ، يسألونه أن يكف عنهم رسول الله ، وقالوا لمه : « إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آبائنا ، فإما أن تكفه عنا ، وإما أن تخلى بيننا وبينه ، فإنك على مثل مانحن من خلافه ».

<sup>(</sup>١) ابن سعد: كتاب الطبقات الكبير ج ١ ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المسد .

<sup>(</sup>۳) المقریزی: إمتاع الاسماع ج ۱ ص ۱۸.

فرد عليهم أبوطالب رداً جميلا ، فانصرفوا عنه ، ومضى رسول الله ينشر دعوته(١).

ذاعت دعوة الرسول بين أهالى مكة ، وكثر التحدث عنه بين القرشيين ؟ وصار يحرض بعضهم بعضاً عليه ثم استقر رأيهم على أن يشكوه إلى عمه أبى طالب لعله ينصرف عن التعرض لمعبوداتهم ، فذهب إليه وفد منهم وقالوا له : «ياأبا طالب إن لك سناً وشرفاً ومنزلة فينا ، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك ، فلم تنهه عنا وإنا والله لانصير على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله » ثم انصرفوا عنه فعظم على أبى طالب فراق قومه وعدواتهم ، وبعث إلى الرسول وحدثه عها قاله قومه ، فظن أنه قد ضعف عن نصرته ومؤازرته ، وقال له : «ياعم والله لو وضعوا الشمس فى ضعف عن نصرته ومؤازرته ، وقال له : «ياعم والله لو وضعوا الشمس فى ماتركته » ، فقال أبوطالب : « اذهب ياابن أخى فقل ماأحببت فو الله ماتركته » ، فقال أبوطالب : « اذهب ياابن أخى فقل ماأحببت فو الله الأسلمك لشىء أبداً (۲)» .

واصلت قريش سياستها في مناهضة الدعوة الإسلامية ، فعهدت إلى بعض أفرادها بمهاجمة المسلمين في قبائلهم وإلحاق الأذى بهم ليفتنوهم عن دينهم ولما رأى أبوطالب ماأصاب بني هاشم والمطلب من أذاهم ، دعاهم إلى عدم التعرض للرسول ، فأجابوا طلبه (٣).

على أن قبيلة قريش لم تعدل عن موقفها إزاء سيدنا محمد رغبة منها فى المحافظة على نظامها وكيانها ، وتحقيقاً لهذه الغاية منوه بتوليته الملك عليهم إذا كف عن عودته ومهاجمته أوثانهم ، لكنه رد عليهم بقوله : « إن الله بعثنى دسولا وأنزل على كتاباً وأمرنى أن أكون لكم بشيراً ونـذيراً ،

<sup>(</sup>١) ابن هشام : سيرة النبي ج ١ ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>۲) ابن هشام : سيرة السي ج ١ ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : سيرة النبي ج ١ ص ٢٨١

فبلغتكم رسالات ربى ونصحت لكم ، فإن تقبلوا منى ماجئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة ، وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم (١)».

لما رأى القرشيون أن جدالهم للرسول لم يُجدهم نفعاً ، ولم يضعف من نشاطه في نشر الدعوة الإسلامية ، استعانوا عليه بأحبار اليهود في يثرب فلهمب إليهم بعض القرشيين وطلبوا منهم أن يدلوا برأيهم في الرسول ، فقالوا لهم : سلوه عن ثلاثة ، فإن أخبركم بهن فهو نبى مرسل ، وإن لم يجب فهو متقول ، سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ، وعن رجل طواف وعن الروح(٢).

وقد قيل إن هذه الأسئلة لما ألقيت على سيدنا محمد لم يجب عليها من فوره، ففرحت قريش، ثم أنزل الله تعالى ذكر الفتية الذين ذهبوا وهم أصحاب الكهف وذكر الرجل الطواف وهو ذوالقرنين، وقال في الروح: (ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وماأوتيتم من العلم إلا قليلا).

لما علمت قريش بإجابة الرسول على الأسئلة التى وجهها أحبار اليهود استاءت واشتد تعرضها لمن آمن به ، فأقبل سفهاء أهل مكة من الكفار على المسلمين يعذبونهم ليردوهم عن دينهم حتى أن أبا جهل بن هشام بن المغيرة مر بسمية أم عمار بن ياسر وهى تعدب ، فطعنها بحربة أصابت منها مقتلا ، وكان أبوبكر الصديق إذا مر بأحد من العبيد يعذب اشتراه وأعتقه ، ومنهم بلال وعامر ابن فهيرة (٣). وكان كفار قريش يضربون المسلمين ويضعون الصخور العظيمة على صدورهم في شدة الحر ، فلم يزدهم ذلك إلا

<sup>(</sup>١) النبهاني : الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ص ٤٥ .

<sup>(</sup>۲) ابن هشام: سیرة النبی ج ۱۱ ص ۳۲۱.

<sup>(</sup>٣) النبهاني: الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ص٤٦.

إيماناً ، هذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ليلا ونهاراً ، سراً وجهاراً ، ولايصده عن ذلك صاد ، ولاياخذه في الله لومة لاثم (١٠).

لما رأى الرسول ماأصاب أصحابه من الاضطهاد ، أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة لما كان يعهده في ملكها من العدل والتسامح ، وقد سبقهم عثمان ابن عفان ومعه زوجته السيدة رقية بنت الرسول ، وتبعه المسلمون في الفراد من مكة ؛ فخرج أحد عشر رجلا وأربع نسوة متسللين إلى الشعيبة (٢) فركبوا سفينتين لعض التجار إلى بلاد الحبشة ، وخرجت قريش في آثارهم فلم يدركوا منهم أحداً (٢).

على أن بعض المهاجرين المسلمين إلى بلاد الحبشة مالبثوا أن ازمعوا العودة إلى مكة حين شاع بينهم نبأ دخول قريش في الإسلام ؛ فلما قدموا إليها تبين لهم أن ماوصلهم عن إسلام أهل مكة غير حقيقى ، واشتد عليهم قومهم ولقوا منهم كثيراً من الأذى . فأذن لهم آلرسول في الخروج إلى أرض الحبيشة مرة ثانية فلاقوا في خروجهم مشقة عظيمة وتعنيفاً شديداً من قريش . وقد تتابع المسلمون في الهجرة من مكة فهاجر إليها ثانيا من الرجال ثلاثة وثمانون ، ومن النساء ثماني عشرة امرأة ، فأكرمهم نجاشي الحبشة وأمنهم على حياتهم (٤) ،

لاشك في أنه كان لهذه الهجرة أثر كبير في نشر الإسلام وترغيب الناس فيه ، فقد ذاع بين العرب أن فريقاً من القرشيين هاجروا إلى الحبشة فراراً بدين تلقوه عن نبى بمكة ، وبذلك سمع عن الدين الإسلامي من لم

<sup>(</sup>۱) المقريزي ؛ إمتاع الأسماع ج ١ ص ١٨

<sup>(</sup>٢) الشعيبة مرفأ مكة ومرسى قبل جدة (حاشية رقم ٤ كتاب إمتاع الإسماع لليبقريزى ص٧٠)

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ؛ كتاب الطبقات الكبير ج ١ ص ١٨٨

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ؛ كتاب الطبقات الكبير آج ١ ص ١٩١ ـ ١٩٢

يمسع به من قبل ، كما أنه كان لخروج هذه الجماعة أثر في تخفيف حدة عداء قومهم ، إذ رأوا فريقاً مضطهداً ، أو ذى في دينه حتى اضطر أن يهاجر به إلى مكان بعيد .

وقد اضطربت قريش حين علمت بأمر هذه الهجرة ، إذ رأت أن الإسلام قد بلغ في نفوس أهله مبلغاً كبيراً ، وأن كثيراً ، من الناس سيسارعون إلى الدخول فيه حين يرون أن وجودهم بالحبشة سينجيهم من عدوان قريش ، هذا إلى أنه إذا ماازداد عددهم وتلاحقوا إلى لحبشة أصبح في استطاعتهم الوقوف في وجه قريش .

لما رأت قريش أن المسلمين استقروا بأرض الحبشة ، بعثت في أثرهم وفداً عملا بالهدايا والصحف يطلب من نجاشي الحبشة ردهم إلى مكة . وكان من أعضاء هذا الوفد عمرو بن العاص وعبدالله بن أبي ربيعة ، فلم يجبهم إلى ماطلبوا فوشوا إليه أن المهاجرين يقولون في تتجيسي قولا عظيماً ؛ فاستدعى المسلمين إلى مجلسه وزعيمهم جعفر بن أبي طالب فقال : ماتقولون في عيسي ؟ فتلا عليه جعفر صدراً من سورة (كهيعص) ، فبكى النجاشي وقال : إن هذا والذي جاء به عيسي ليخرج من مشكاة واحدة ، انطلقا فلا والله لاأسلمهم إليكها ؛ فرجع وفد قريش خائباً(۱).

وهكذا لم تنجع وفادة قريش فبقى هؤلاء المهاجرون فى الحبشة حتى طلب النبى من النجاشى ـ بعد أن استقر له الأمر فى المدينة ـ أن يسمع لهم بالعودة إلى وطنهم فأذن لهم بمغادرة بلاده فعاد كثير منهم وظل بعضهم مقيها بالحبشة إلى السنة السابعة للهجرة (٢).

وبينها كان هناك فريق من المسلمين مهاجراً بالحبشة ، ظل الرسول مقيماً

<sup>(</sup>۱) ابن هشام : سیرة النبی ج ۱ ص ۳۵۹ ـ ۳۲۰ .

<sup>(</sup>٢) ابن سعد : كتاب الطبقات ج ١ ص ١٩٢ .

بمكة يدعو إلى الله ، معرضاً نفسه لعداوة قريش وخصومتها . وكان أشد القرشيين عداوة للرسول أبوجهل بن هشام بن المغيرة ، وأبولهب عبدالعزى ابن عبدالمطلب ، وعقبة بن أبى معيط . فلما أسلم حمزة بن عبدالمطلب في هذه الفترة ، كف القرشيون عن بعض ماكانوا ينالون من الرسول لاعتقادهم أن حمزة سيصدهم عنه إذا ماحاولوا التعرض له . كذلك كان لإسلام عمر بن الخطاب في ذلك الوقت أثر كبير في تقوية شأن المسلمين بمكة . فكانوا قبل إسلامه لايستطيعون الصلاة عند الكعبة . فلما أسلم قاتل قريشاً حتى صلى عندها وصلى معه المسلمون ، وأصبح من اليسير على المسلمين أن يجهروا بتلاوة القرآن ، ولم يكونوا قبل ذلك يستطيعون الجهر به ؛ كما دخل في الإسلام كثير من أهل مكة اقتداء 'بحمزة وعمر(۱).

لما بلغ قريش إكرام النجاشي للقادمين عليه من المسلمين ، استاءت من ذلك ولجأت إلى وسيلة تؤذي بها محمداً وأتباعه ، فاتفقوا على أن يكتبوا فيها بينهم كتابا يتعاقدون فيه على ألا يعاملوا بني هاشم وبني عبدالمطلب في بيع ولايتاجروا معهم ولايكلموهم ولايجالسونهم ولا يزوجوهم ولايتزوجوا منهم حتى يسلموا إليهم محمداً صلى الله عليه وسلم ليقتلوه ، وكتبوا بذلك صحيفة علقوها في جوف الكعبة ، توكيداً على أنفسهم (٢).

كان من أثر هذه المقاطعة أن انحاز بنو المطلب وبنو هاشم إلى شعب أبي طالب بشرقى مكة وظلوا مقاطعين ثلاث سنين ، لقوا فيها كثيراً من العناء ؟ فكانوا لايخرجون إلا من موسم إلى موسم ، ولايصل اليهم القوت

<sup>(</sup>١) المقريزى: إمتاع الأسماع ج ١ ص ٢٤ - ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الطبرى: تاريخ الأمم والملوك ج ٢ ص ٢٤، النبهان: الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ص ٤٢.

الضرورى إلا خفية ؛ وأخيراً أخذت الحمية والرأفة نفراً من القرشيين ، خرجوا إلى بنى هاشم وبنى المطلب وأمروهم بالعودة إلى مساكنهم ؛ وبذلك نقضت صخيفة المقاطعة(١).

فقد الرسول بعد حادث المقاطعة بقليل عمه أبا طالب وزوجته خديجة ؛ فتألم لفقدهما في عام واحد وسماه عام الحزن ، واشتد أذى قريش له بعد وفاة عمه . وقال : « مانالت قريش منى شيء أكرهه حتى مات أبوطالب » ، ذلك أنه لم يكن في عشيرته وأعمامه حامياً له ولامدافعاً عنه غيره (٢).

رأى الرسول بعد أن نالت قريش منه وتجرأت على إلحاق الأذى به بعد وفاة عمه أبى طالب ، أن يلجأ إلى بلد آخر غير مكة ، ينشر فيه دعوته ، فخرج إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة يلتمس من ثقيف النصر لأنهم كانوا أخواله ، ويدعوهم إلى عبادة الله . فأقام بالطائف عشرة أيام ، دعا خلالها ساذة ثقيف عبد ياليل ، ومسعود ، وحبيب بنو عمرو بن غمير إلى نصرته والقيام معه على من خالفه ؛ فلم يجيبوه ، وخافوا على أحداثهم أن يتأثروا بدعوته ، وطلبوا منه الخروج من بلدهم ، وأغروا به سفاءهم ؛ فصاروا يرمونه بالحجارة ؛ وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى شج في رأسه . ثم انصرف الرسول من الطائف عائداً إلى مكة دون أن يستجيب له أى فرد من أهالي ذلك

ولما وصل الرسول إلى حراء عائداً من الطائف ، بعث رجلا من خزاعة إلى المطعم بن عدى ليجيره حتى يبلغ رسالة ربه ، فأجاره ودخل رسول الله مكة ، وعاود نشر الإسلام بين أهلها(٣) ولم يمض غير قليل حتى أسرى برسول الله من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ببيت المقدس ، حيث

<sup>(</sup>١) ابن سعد: كتاب الطبقات الكبير جـ ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) المقريزي: إمتاع الأسماع جدا ص٧٧.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: كتآب الطبقات الكبير جـ ص ١٩٥ ـ ١٩٦.

عرج به من الصخرة المقدسة (۱) إلى سدرة المنتهى (۲). يقول الله تعالى : (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير) (۲). وفرضت عليه الصلوات الخمس تلك الليلة (٤).

لا رأى النبى أن قريشاً لازالت تعمل على مناوأته فكر فى التحول عن مكة . فصار كليا اجتمعت قبائل العرب فى موسم الحج يقدم نفسه إليهم ويدعوهم إلى الله وإلى الإسلام . ويقول لهم : من رجل يحملنى إلى قومه فيمنعنى حتى أبلغ رسالة ربى فإن قريشاً قد منعونى أن أبلغ رسالة ربى ( $^{\circ}$ ) . ومن هذه القبائل : بنو عامر وغسان وينو فزارة ، وبنو مرة ، وبنو حنيفة ، وبنو سليم ، وبنو عبس ، وبنو نصر ، وكندة ، وكلب ، وبنو الحارث بن كعب ، وبنو عذرة ؛ فلم يستجب منهم أحد ( $^{\circ}$ ). ويقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بكندة ، فدعاهم إلى الإسلام ثم أتى كلب ثم أتى بنى حنيفة ، فدعاهم إلى الله ، فلم يكن أحد من العرب أقبح رداً عليه منهم ، ثم أتى بنى عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله ، فقال رجل منهم : « أرأيت إن نحن عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله ، فقال رجل منهم : « أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ، ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ » فقال له الرسول « الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء ( $^{\circ}$ ).

كان الأوس والخزرج يسمعون من حلفائهم يهود المدينة بنى قريظة والنضير أن نبياً سيبعث ويتوعدونهم به إذا حاربوهم ، فلما قدموا لزيارة البيت الحرام فى السنة الحادية عشرة من البعثة ، رأوا الرسول يدعو الناس

<sup>(</sup>۱) ابن فضل الله العمرى: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ج ١ ص١٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) النبهاني: الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ص ٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء آية ١.

<sup>(</sup>٤) المقريزي: إمتاع الأسماع ج ١ ص ٢٩.

<sup>(</sup>٥) المقريزى: إمتاع الاسماع ج ١ ص ٣٠ ـ ٣١ .

<sup>(</sup>٦) ابن سعد: كتاب الطبقات الكبير ج ١ ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>۷) الطبری: تاریخ الأمم والملوك ج ۲ ص ۸۳ ـ ۸۲.

إلى الله فلاحظوا أمارات الصدق لائحة عليه ، وقال بعضهم لبعض : والله هذا الذي توعدكم يهود به ، فلا يسبقنكم إليه ثم انصرفوا إلى بلادهم .

ولما قدم بعض الأوس إلى مكة يطلبون محالفة قريش ضد قومهم من الخزرج أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، فقال أحدهم وهو إياس بن معاذ: هذا والله خير مما جئنا له. ثم عاد وفد الأوس إلى المدينة دون أن يعقدوا حلفاً مع قريش(1).

وفى موسم الحج التالى ليوم بعاث خرج الرسول يعرض نفسه على قبائل العرب كعادته فى كل موسم وبينها كان عند العقبة بمنى لقى ستة نفر من الخزرج فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن ، فلقيت دعوته قبولا منهم ؛ وعادوا إلى المدينة حيث أخذوا ينشرون الإسلام بين قومهم حتى لم تبق دار من دور عرب المدينة إلا وفيها ذكر الرسول(٢).

فلما كان العام المقبل وفد إلى مكة اثنا عشر ، منهم تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس ؛ فبايعوا الرسول عند العقبة بمنى على الإسلام ، وتعرف تلك البيعة ببيعة العقبة الأولى ، وبعث معهم الرسول مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار ليقرئهم القرآن ويدعوهم إلى عبادة الله . فنزل مصعب بإحدى دور المدينة وصار يدعو اهلها من العرب إلى الإسلام ، ويصلى بالمسلمين ويتلو عليهم القرآن . ولم يحض عام حتى أصبحت كل أسرة من عرب المدينة تضم فريقاً ممن دخل في الإسلام على يد مصعب بن عمير (٢).

وفى العام التالى خرج من يثرب ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان من الأوس والخزرج، من المسلمين الذين أسلموا حديثاً قاصدين مكة، وكان

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج ٢ ص ٣٥ ، المقريزي: امتاع الأسماع جـ ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام : سيرة النبي جـ ص ٣٨ ـ ٣٩ ، ابن الاثير جـ ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) أبن الأثير: جـ ص ٣٦ - ٣٧. (م ٦ - قيام الدولة العربية)

بصحبتهم مواطنوهم من المشركين(١٠). وقد اجتمع الرسول بهؤلاء الوافدين من يثرب بالمقمة حتى لايثر قريش ولايستهدف لعداوتها ؛ وكان يرافقه عمه العباس ـ مع أنه لايزال على دين قومه ـ وأبوبكر ، وعلى بن أبي طالب . وقد بدأ العباس بالكلام في ذلك الاجتماع فأثنى على ابن أخيه وذكر أنه في عز من قومه ومنعة في بلده ، على أنه أن الانحياز إلى أهل يثرب ، وطلب منهم أن يتدبروا قبل أن يأخذوا على عاتقهم الوفاء له وحمايته نمن يخالفونه وأن يعقدوا العزم على ألا يرجعوا عن عهدهم إذا مااستهدفوا لخطر ، عندئذ أكد البراء ابن معرور \_ أحد رجال الخزرج \_ أنهم صادقون في عزمهم وطلب الى الرسول أن يتكلم في صراحة ؛ فقام سيدنا محمد وبدأ حديثه بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم ودعاهم إلى الله ورسوله ورغّبهم في الإسلام فقبلوا دعوته وبايعوه وتعهدوا له بالدفاع عنه ، كما رحبوا بهجرته إلى بلدهم ، ثم قام أبوالهيشم مالك ابن التيهان ـ أحدر رجال الأوس ـ ، فقال : « يارسول الله ، إن بيننا وبين الناس ( يعنى اليهود ) حبالا وإنا قاطعوها ، فهل عسيت إن أظهرك الله عز وجل أن ترجع إلى قومك وتدعنا » فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: « بل الدم الدم والهدم الهدم (٢). أنتم مني وأنا منكم ، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم أخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيبا يكونوا نقباء على الناس ، فاختاروا تسعة من الخرزج وثلاثة من الأوس ليكونوا رؤساء عليهم . وبهذه البيعة التي تعرف ببيعة العقبة الثانية تمهدت للمسلمين الهجرة إلى يثرب.

ولاشك أن ميادرة هؤلاء الممثلين للأوس والخزرج إلى اعتناق الإسلام والترحيب بهجرة الرسول إلى مدينتهم ، ترجع إلى عدة عوامل ،

<sup>(</sup>۱) الطبرى: جه ۳ ص ۹۰

<sup>(</sup>۲) أي ذمتي وحرمتي حرمتكم ( ابن هشام حـ ۲ ص ٥ )

فمن الناحية الدينية كان عرب يثرب كثيراً مايسمعون من اليهود أن نبياً سيبعث ، فلها رأى حجاجهم سيدنا محمد وعرفوا أنه نبى مرسل ، تحدثوا عنه إلى قومهم ، فبادروا إلى تصديقه ، هذا إلى أنه لم يكن للأوس والخزرج فائدة مادية من وراء التمسك بالوثنية ، كها كان لقريش فى مكة ، لأن سادتها ضعف أمرهم من جراء الحروب التى أنهكت قواهم ، فلم يقاوموا النظام الجديد كها حدث فى مكة حيث لاحظنا أن رجالات قريش هم الذين قاوموا الدعوة الإسلامية دون غيرهم من عامة العرب .

ومن الناحية السياسية ، كانت علاقة اليهود بعرب يثرب سيئة ، حتى أن هؤلاء العرب صمموا قبل هجرة النبى إلى المدينة على جلاء اليهود عنها واحتلال أراضيهنم التى كانت أخصب بقاع المدينة . كذلك كان العرب أنفسهم متعادين ، فقد وقعت بين الأوس والخزرج حروب طويلة نخص بالذكر منها ماحدث في « بعاث » حيث غلبت الخزرج قبل الهجرة بسنوات قلائل .

وقد وجد بعد موقعة بعاث ميل من جميع القبائل العربية بيثرب من الأوس والخزرج إلى تولية عبدالله بن أبى بن سلول سيد الخزرج (١) ، غير أنه حدث أن قصد حجاجهم مكة واجتمعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم بالعقبة ثم بايعوه وقبلوا دعوته ، كيا رحبوا فى العام التالى بهجرته إلى بلدهم حين طلب منهم ذلك ، وتعهدوا له بحمايته ، فليا رجعوا إلى قومهم ، دعوهم إلى نصرة الإسلام والدخول فى طاعة الرسول ، فلقيت دعوتهم قبولا منهم وعدلوا بدلك عن تمليك عبدالله بن أبى (٢).

وقد سارع الأوس الى قبول دعوة الرسول والترحيب بهجرته ، لاعتقادهم أنه لن يتقدم عليه أحد بيثرب . أما الخزرج ، فقد رحبوا بدعوة

<sup>(</sup>١) السمهودي : وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى جـ ١ ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدول : جـ ١ ص ٢٩٠ ـ ٢٩٢ .

الرسول وهجرته إلى مدينتهم لأنه من أكرم بيوتات قريش وساداتها ، ولصلة النسب التي تربطهم به ، فهو ابن آمنة بنت وهب من بني النجار إحدى بطون قبيلتهم (١) ، وفضلا عن ذلك فإن انهزامهم في موقعة بعاث جعلهم يسارعون إلى قبول دعوته ومبايعته لوثوقهم من أنه يستطيع جمعهم مع الأوس تحت لوائه .

#### \* \* \*

لما علمت قريش بنبا تحالف الرسول مع عرب يثرب في بيعة العقبة الثانية ، اضطربت اضطراباً شديداً ، واشتد أذاها على المسلمين ، فأذن الرسول لأتباعه بمكة في الهجرة إلى المدينة ، وقال ، « إن الله عز وجل قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون بها(٢) » ، فتجهزوا إليها في ستر وخفاء وصاروا يتعاونون بالمال . وكان كل مهاجر من قريش وحلفائهم يستودع دوره وماله رجلا من قومه . فننهم من حفظ الوديعة ومنهم من تصرف فيها وفق رغبته ، وخرج المسلمون جماعة ، حتى لم يبق بمكة إلا رسول الله صلى الله وخرج المسلمون جماعة بعد جماعة ، حتى لم يبق بمكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبوبكر الصديق وعلى بن أبي طالب ومن اعتقله المشركون كرها(٢).

ولما بلغ قريش تأهب الرسول للهجرة إلى يثرب ، اجتمع رجالها بدار الندوة (٤) يتشاورون فيها يصنعون في أمره ، فاتفق رأيهم على قتله ، فأعلمه الله بذلك . وخرج من داره ليلا بعد أن أمر على بن أبي طالب أن ينام على فراشه وقابل أبا بكر الصديق وأخبره أن الله قد أذن له في الخروج من مكة ، فطلب منه أن يصحبه في هجرته ، فأجابه إلى ماطلب ، ومضى به

<sup>(</sup>۱) حسن ابراهيم: الإسلام السياسي جـ ۱ ص ۸۰.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام : سيرة النبي جـ ٢ ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد : كتاب الطبقات الكبير جـ ١ ص ٣١٠ - ٣١١ ، المقريزي : امتاع الأسماع جـ ع١ ص ٣٧٠ ـ ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) بنى هذه الدار قصى بن كلاب ليحكم فيها بين قريش ، ثم صارت لتشاورهم وعقد الألوية فى حروبهم ( ابن فضل الله العمرى : مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار جـ ١ ص ١١٣ ) .





إلى غار بجبل ثور(١).

كانت قريش إذ ذاك ترقب حركات الرسول ، وانتدبت من تتبع أثره حتى وصل بعضهم إلى الغار ، فأوجس أبوبكر خيفة ، وأخذ الرسول يهدىء من روعه . وإلى ذلك يشير القرآن الكريم في سورة التوبة (آية ٤٠) ( إلا تنصروه فقد تصره الله ، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ، إذ يقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا ، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها ، وجعل كلمة الذين كفروا السفلي وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ) .

فلما مضت ثلاث ليال على الرسول وأبي بكر وهما بالغار ، أتاهما دليلهما ثم نزلا وركب كل منهما راحلة ، وساروا في طريق يثرب حتى بلغا ضاحية من ضواحيها تسمى قباء (٢) فنزل الرسول على بنى عمرو بن عوف وأقام عندهم أربعة أيام ، وأسس بقباء مسجداً (٣) ، ثم خرج يوم الجمعة راكباً ناقته ، فلما أقى بنى سالم صلى الجمعة بمن معه من المسلمين ـ وهم إذ ذاك مائة ـ ، وهى أول جمعة أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام (٤) وألقى عليهم خطبة بدأها بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله ، ثم قال : « أما بعد أيها الناس فقدموا لانفسكم . ، تعلمن والله ليصعقن أحدكم ، ثم ليدعن غنمه ليس لها راع ، ثم ليقولن له ربه ـ ليس له ترجمان ولاحاجب بحجبه دونه : ألم يأتك رسولى فبلغك ؟ وآتيتك مالا وأفضلت عليك ؟ فإ قدمت لنفسك ؟ فلينظرن رسولى فبلغك ؟ وآتيتك مالا وأفضلت عليك ؟ فيا قدمت لنفسك ؟ فلينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم ، فمن استطاع أن يقى وجهه من النار ولو بشقة من تمرة فليفعل

<sup>(</sup>١) جبل يشرف على مكة من حنوبها (القلقشندي ، حـ٤ ص ٢٤٧)

<sup>(</sup>٢) موضع يقرب المدينة على بعد ميلين منها.

<sup>(</sup>۳) الطبری : جـ ۳ ص۱۰۷ .

<sup>(</sup>٤) ابن هشام : سيرة النبي جـ ٣ ص١١١ ـ ١١٢ .

ومن لم يجد فكلمة طيبة ، فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسلام على رسول الله ورحمة الله وبركاته(١)».

\* \* \*

ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته بعد صلاة الجمعة متوجهاً إلى المدينة ، وكان كلما مر على دار من دور الأنصار يدعونه إلى المقام عندهم ، قائلين : يارسول الله ، هلم إلى القوة والمنعة ، فيقول خلوا سبيلها (يعنى ناقته ) ، فإنها مأمورة (٢) » ولم تزل ناقته سائرة به حتى إذا أتت دار بنى مالك بن النجار بركت في مربد (٢) لغلامين يتيمين من بنى النجار ، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وحمل أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري رحله وأضافه في داره ، واشترى الرسول المربد بعشرة دنانير وأمر أن يبنى في مكانه مسجد للمسلمين ، ويبنى إلى جانبه مساكنه التى انتقل إليها بعد أن استغرق بناؤها سبعة أشهر ، قضاها في ضيافة أبي أيوب الأنصاري (٤) .

<sup>(</sup>۱) المقريزي : إمتاع الأسماع جد ١ ص ٤٦ ـ ٨

<sup>(</sup>٢) النبهاني : الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ص٥٥ .

<sup>(</sup>٣) المربد : الموضع الذي يحف فيه النمر (حاشية رقم ١ ـ ابن هشام جـ س١١٣٠).

<sup>(</sup>٤) ابن هشام : سيرة النبي جـ ٢ ص ١١٣ ـ ١١٤ ، ابن سعد ، كتاب الطبقات الكبير جـ ٢ ص ٢٢٤ .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



من ضواحي المدينة المورة





# ١ ـ تنظيم صفوف المسلمين بالمدينة وتوكيد وحدتهم

لم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم منذ قدم على المدينة بتبليغ الوحى الذى ينزل عليه خاصا بالأمور التشريعية العامة ، بل رأى أن يعنى بالوسائل التى ينظم بها الحياة فى المدينة لأنه أصبخ زعيم جماعة من العرب لهم صفة سياسية بجانب كونه نبيا مرسلا عليه أن يبلغ رسالة ربه .

وكان بالمدينة حين هاجر إليها الرسول ، المسلمون من الأوس والخزرج الذين عرفوا بالأنصار ، وبعض مشركي هاتين القبيلتين ، واليهود ، ثم وفد إليهم المهاجرون ـ وكان كثير منهم تجاراً تركوا أموالهم في مكة ولاأمل لهم في استردادها ـ فدعا الرسول الأنصار إلى مساعدتهم .

كذلك حاول الرسول تنظيم صفوف المهاجرين والأنصار بالمدينة وتوكيد وحدثهم عن طريق تآلفهم حتى لاتثور العداوة القديمة بينهم ، فآخى بين أصحابه من المهاجرين والأنصار على الحق والمواساة(١)، وكانوا يتواوثون بهذا الإنحاء إرثاً مقدما على القرابة(٢)، فاذا مات المهاجر ورثه أخوه الأنصارى ، وإذا مات أحد الأنصار ورثه أخوه المهاجر . وكان الرسول يرمى من وراء المؤاخاة بين أصحابه من المهاجرين والأنصار أن يذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد أزر بعضهم ببعض(٣).

<sup>(</sup>١) ابن سعد: كتاب الطبقات الكبير جـ ٢ ص ٣

<sup>(</sup>۲) المقريزى: إمتاع الأسماع ص ٤٩

<sup>(</sup>٣) حاشية رقم ٣ ( ابن هشام ) سيرة النبي جـ ٢ ص ١٢٣ )

ولما شرع الرسول في تنفيذ مشروع المؤاخاة ، قال لأصحابه : « تآخوا في الله أخوين أخوين » ، ثم أخذ بيد على بن أبي طالب ، وقال : « هذا أخى » فكان رسول الله وعلى بن أبي طالب أخوين ، وصار حمزة بن عبدالمطلب وزيد بن حارثة مولى الرسول أخوين . وتآخى أبوبكر الصديق مع خارجة بن زيد من الحزرج(١). وأصبح كل واحد من المهاجرين الذين وفدوا إلى الحدينة متآخيا مع أحد الأنصار ؛ وبهذه المؤاخاة توثقت وحدة المسلمين في المدينة .

تيسرت سبل العيش على المهاجرين بالمدينة بفضل حسن معاملة الأنصار لهم ، ذلك أنهم منحوهم بعض أموالهم وسمحوا لهم بالتجارة والاشتراك معهم في زراعة أراضيهم ، كما كان لفرض الزكاة على المسلمين بعد مقدم الرسول المدينة أثر في تحسين حالهم(٢).

كذلك أذن الرسول لفقراء المسلمين بالمدينة الذين ليس لهم منازل ولاعشائر أن يبيتوا في المسجد، وكان يدعو طائفة منهم ليلا لتناول العشاء معه، ويكلف أصحابه بإطعام الآخرين، وقد عرف ذلك الفريق من المسلمين بأهل الصفة (٣). لأنهم كانوا يأوون إلى صفة المسجد، وهي المكان المسقوف منه (١٠).

ظل التوارث بالمؤاخاة قائما حتى اجتمع شمل الأنصار والمهاجرين وأوقعوا الهزيمة بالمشركين في غزوة بدر وعز شأن الإسلام، فأنزل الله تحلى في سورة الأنفال (آية ٧٥): (والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم). فنسخت هذه الآية ماكان قبلها ورجع

<sup>(</sup>۱) ابن هشام : سيرة النبي حـ ٢ ص ١٢٣ ـ ١٢٤

<sup>(</sup>۲) المقریزی : امتاع الأسماع ص ٥٠

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: كتاب الطقات الكبير جد ٢ ص ٢٠

<sup>(</sup>٤) : حياة محمد ص ٢٣١

كل مسلم إلى نسبه وورثه ذوو قرباه(١). \_

لما استقر الرسول صلى الله عليه وسلم فى المدينة ، رأى أن يضع نظاماً للحياة العامة فيها ، يكون أساساً التحقيق الوحدة بين أهاليها ، فكتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار . كما عاهد اليهود واشترط عليهم وشرط لهم (٢). ويتضمن هذا الكتاب الأمور الآتية :

۱ - أن جميع المسلمين على احتلاف شعوبهم وقبائلهم أمة واحدة ويتبين ذلك من هذه الفقرة : « إنهم أمة واحدة من دون الناس » .

٢ ـ التضامن والتعاون بين الجماعة الإسلامية ، ويؤكد هذا المعنى قوله :
 ١ إن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس » .

٣ - فتح الطريق للراغبين من اليهود في الإسلام ، وكفل لهم التمتع بما للمسلمين من حقوق فيقول : « وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولامتناصر عليهم » .

٤ - تقرير حرية الاعتقاد لليهود: « لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ،
 مواليهم وأنفسهم » .

مايتبع فى فض الخصومات بين أهالى المدينة فيقول: « وإنه ماكان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده ؛ فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ».

7 - تضمن الكتاب كيف تعامل قريش التى كانت إذ ذاك تقف من المسلمين فى المدينة موقفاً عدائياً ، فقال : « وإنه لاتجار قريش ولامن نصرها وإن بينهم النصر على من دهم يثرب » .

<sup>(</sup>١) ابن سعد: كتاب الطبقات الكبير جد ٢ ص ٣

<sup>(</sup>٢) ابن هشام : سيرة النبي جـ ٢ ص ١١٩ ـ ١٢٣

٧- يبين الكتاب مايتبع في الحرب التي قد تقع بين المسلمين في المدينة وأعدائهم ، ويقرر أن كل جماعة تنفق على نفسها فيقول : « وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم ، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة » .

٨ ـ يقرر الكتاب حرمة المدينة ، أي أنه يحرم فيها مايحرم بمكة .

لم يرد هذا الكتاب الا في سيرة ابن إسحق التي نقلها ابن هشام . ويظهر لنا من نصوصه أنها تتفق مع منطق الحوادث في المدينة ؛ فسكانها المسلمون من المهاجرين والأنصار كانوا بحاجة إلى نظام يجمع شملهم ويحدد علاقتهم بعضهم ببعض . وقد فطن الرسول لذلك . فضمن كتابه المبادىء الهامة التي يجب عليهم اتباعها في السلم والحرب ، كما عاهد اليهود واقرهم على دينهم وأموالهم ليطمئن إلى جوارهم .

举 荣 荣

كان الرسول صلى الله عليه وسلم ميالا للسلم ، فلم يلجأ للقتال طيلة إقامته بمكة ، بل عمد في نشر دعوته إلى مجادلة المشركين وإقناعهم بالدليل والبرهان فلما اشتد أذاهم على المسلمين واضطروهم إلى الهجرة من مكة إلى الحبشة أولا ثم إلى المدينة ثانياً ، رأى الرسول أن يوحد بين المهاجرين والأنصار حتى يتيسر لهم الوقوف في وجه أعدائهم . وكان قبل هجرته إلى المدينة قد بايعه فريق من الأوس والخزرج في بيعة العقبة الثانية ، وتعهدوا له بالدفاع عنه وحمايته ، كما تعهد لهم بالعمل على نصرتهم وبذلك تهيأ المسلمون للذوذ عن أنفسهم .

ولما استقر لهم الأمر بالمدينة وقويت شوكتهم ، فرض الله عليهم الجهاد في السنة الثانية للهجرة . فنزلت الآية في شورة الحج ( آية ٣٩ ) مقررة ومشرعة للحرب ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وإن الله على

نصرهم لقدير ، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ) والمراد بهذه الآبة أن الله أحل القتاك للمسلمين لأنهم ظلموا وأخرجوا من ديارهم لا لسبب سوى عبادة الله

وتلا هذه الآية فى أمر الجهاد قوله تعالى فى سورة الأنفال (آية ٣٩). (وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله ، فإن انتهوا فإن الله عا يعملون بصير) والمراد بذلك أن الله شرع القتال حتى لايفتن المؤمن عن دينه .

كذلك أنزل الله تعالى هذه الأية فى سورة البقرة ( اية ٢١٦ ) يقرر فيها الجهاد ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم ، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو حير لكم ، وعسى أن نحبوا شيئاً وهو شر لكم . والله يعلم وأنتم لاتعلموں ،

وقد شرع الجهاد لأمور منها

١ ـ تأمين الدعوة الإسلامية وصد من يقف في سبيلها حتى لايفت أحد
 من المسلمين عن ديه .

٢ ـ قيام المسلمين بالذوذ عن أنفسهم

٣ ـ محاربة الذين اضطروهم إلى الحروج من ديارهم بعير حق،

كان لتشريع الجهاد أهمية خاصة بالنسبة للمسلمين بالمدينة ، فقد أعطاهم صفة سياسية لم يتمتعوا بها من قبل ، ذلك أنهم أصبحوا نواة الأمة العربية الإسلامية ، عليهم أن يجاهدوا في سبيل إعلاء كلمة الإسلام وجمع شتات العرب .

وقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول آيات تشريع الجهاد يسر الدعوة الإسلامية بين القبائل العربية ، ويعد العدة لصد كل اعتداء يصبب المسلمين من معارصيهم ، كها عول بعد مقدمه المدينة على الاقتصاص المسلمين من معارصيهم ، كها عول بعد مقدمه المدينة على الاقتصاص (٧ قيام الدولة العربية )

من قريش التي اضطرت المسلمة إلى الخروج من مكة تاركين أموالهم ومتاعهم.

قيام الدولة المربية الإسلامية

وقد عقد الرسول فى بداية الأمر ألوية بعض السرايا للمهاجرين دون الأنصار لأنهم تعرضوا وحدهم لإيواء قريش بمكة وقاسوا آلام الهجرة . وكان الغرض من هذه السرايا أن يظهروا لقريش قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم ودرء خطر يحيق بهم ، هذا إلى استطاعتهم التعرض لقوافلهم التجارية المارة ببلدهم .



غار ثور " اذ يقول لصاحه لا خول إن الله معنا ا

## ٣ ـ سياسة الرسول في إخضاع عرب الحجاز لسلطته

استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة أن يجعل سكانها من المسلمين يتطلعون إليه زعيها وقائداً ، ولايعترفون بسلطان غير سلطانه (۱). ولما جمع شملهم ونظم أمورهم واصل جهاده في سبيل الله ، وكان المهاجرون والأنصار خير عون في نشر دعوته .

كان جهاد الرسول وصحابته موجهاً في بداية الأمر إلى القرشيين بمكة الذين احتفظوا بالوثنية وناصبوا المسلمين العداء، وقد وقف المهاجرون والأنصار صفاً واحداً مع الرسول في العمل على صد أي اعتداء خارجي يحيق بهم . ولما كانت قريش هي البادثة بمناهضة المسلمين ، لذلك صاروا يترقبون الفرص الإخضاع شوكتها والقضاء على نظامها القديم حتى يتيسر لهم جعل مكة مركزاً دينيا للمسلمين ، كما كانت مقصداً لحج القبائل العربية جميعا .

وقد وجه الرسول جهوده فى السنوات الأولى من هجرته إلى إستمالة القبائل المقيمة فى الطريق بين مكة والمدينة إلى جانبه وارتبط بأكثرها برابطة الحلف ، وكان يرمى من وراء ذلك إلى إيجاد حلفاء له خارج المدينة كها أصبح له أنصار فى داخلها . هذا إلى أن محالفة الرسول للقبائل التى تقيم فى طريق قوافل قريش التجارية تثير روع القرشيين وتجعلهم يخشون يأس المسلمين بالمدينة .

كذلك وجه الرسول همته إلى الوقوف فى سبيل تجارة قريش التى كانت عماد حياتها . وكان الرسول نفسه ملها بشئون التجارة وواقفا على مدى عناية قريش بها على اعتبار أنها مصدر ثروتهم ، فهو من هذه الناحية يعرف كيف بحمل قريشاً على التسليم له من أقرب طريق ، كها لم يغب عنه حرص

<sup>(</sup>١) راجع: كتاب الدعوة إلى الإسلام ص ٣٦ ـ ٣٧.

قريش على أن تسير قوافلها التجارية في أمن وطمأنينة بين مكة وبلاد الشام . فلم اطمأن إلى محالفة القبائل الضاربة بين مكة والمدينة ، خرج مع بعص أصحابه لاستطلاع حركات القرشيين والوقوف في طريقهم لكنه سرعان ماكان يعود دون أن يشتبك معهم في قتال ، ثم وجه عبدالله بن جحش على سرية من المهاجرين ليس بينهم أحد من الأنصار ، وأمره أن يترصد قريشاً بمكان يقال له نخلة بين مكة والطائف ويأتيه بأخبارهم (١) فمضى عبدالله مع أصحابه حتى نرل بنخلة ، فمرت بهم قافلة لقريش تحمل تجارة وذلك في آخر رجب من السنة الثانية للهجرة ، فهابوا أول الأمر محاربتهم في هذا الشهر ـ الذي كان العرب إذ ذلك يعدونه من الأشهر التي يحرم فيها القتال ـ ، ثم أجمعت أغلبيتهم على قتالهم وأخذ مامعهم ، فأصابوا بعض رجالهم وغنموا ماكانت تحمله إبلهم من التجارة ، وعادوا إلى المدينة محملين بالأموال التي غنموها ، فأوقف الرسول الإبل ولم يأخذ منها شيئاً ، وقال لهم نه ماأمرتكم بالقتال في الشهر الحرام كها عنفهم إخوانهم من المسلمين ، فسقط في أيديهم (٢)

انتهزت قريش فرصة اشتباك من المسلمين معهم فى القتال فى شهر رجب فحملت عليهم ، وأعلنت فى كل مكان أن محمداً وأصحابه استحلوا الشهر الحرام (٣)فأنزل الله تعالى فى سورة البقرة (آية ٢١٧) (يسألونك عن الشهر الحرام ، قتال فيه ، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به ، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله ) . وقد أظهرت هذه الآية أن ماقامت به قريش من صد المسلمين عن سبيل الله وإخراجهم من المسجد الحرام أكبر عند الله من القتال فى الشهر الحرام .

<sup>(</sup>١) ابن هشام : سيرة النبي جـ ٢ ص ٢٣٩ ، اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي جـ ٢ ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) المُقريزي : امتاع الأسماع ص ٥٧ ـ ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : سيرة النبي جد ٢ ص ٢٤١

حدثت بعد هذه السرية وقائع متصلة بين المسلمين والقرشيين في مكة ، ترمى إلى تحقيق غرض معين ومبدأ ثابت ، سواء أكان من وجهه نطر المدينة أو من وجة ثطر مكة ، فأهالى المدينة من المسلمين وعلى رأسهم الرسول ، كانوا برون ضرورة القضاء على نفوذ القرشيين حتى يتيسر لهم نشر الدعوه الاسلامبه وضم مكة إلى حورتهم . أما أهالى مكة ، فقد أيقنوا من خطر وجود المسلمين بالمدينة على تجارتهم القادمة من الشام الى مكة كما رأوا في انتشار الاسلام خطراً على ديانتهم الوثنية وعلى سيادتهم على الكعمة التي كانوا يجنون من ورائها فوائد مادية . لذلك وجه كل فريق اهتمامه إلى أضعاف شوكة خصمه والتخلص منه . وقامت في سبيل هذه الأمنية ، وقائع هامة بين المسلمين من جهه ، والقرشيين ومن انضم اليهم من القبائل العربية بالحجاز من جهة أخرى .

### عزوة بدر

يرجع السبب فى وقوع هذه الغزوة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد ندب نفراً من المسلمين للوقوف على أخبار قافله فريش وهى قادمة مى الشام إلى مكة ، فلما علم بذلك أبوسفيان بن حرب رئيس القافلة ، أنفذ إلى قريش بمكة من يخبرها بمحاولة المسلمين التعرض لتحارتها ، ثم غبر طريفه وسار محاذبا ساحل البحر (الأهمر) حتى جاوزت موقف المسلمين ، وبهده الوسيلة استطاع أن ينجو بالقافلة(١).

ولما علمت قريش بالخطر الذي ستتعرض له تجارتها التي كانت تقدر بما يساوى خمسين ألف دينار<sup>(٢)</sup>، استولى عليهم الذعر والخوف ، وعولوا على الجروح لنجدة عيرهم وإنقاذ عجارتهم ، فخرحوا من مكة بدون تعبئة

<sup>(</sup>۱) المقريزي: امتاع الأسماع جد ١ ص ٦٩ ـ ٧٠

<sup>(</sup>۲) المقریزی: اساع الاسماع جد ۱ ص ۲۹.

منظمة ، وكان عددهم يتراوح بين التسعمائة والألف ، وفي هذه الأثناء كان أبوسفيان قد تمكن من النجاة بالقافلة ، فأرسل إلى قريش يخبرها بذلك وطلب اليها أن تعود إلى مكة ، لكن قريشاً تغلبت عليها الروح الحربية ، فصممت أن تسير إلى بدر(١)لتظهر قوتها للمسلمين ولغيرهم من قبائل العرب(٢)

كان الرسول إذ ذاك قد خرج من المدينة مع أصحابه من المهاجرين والانصار وهم ثلثمانة وخمسة (٢٠٠٠). وبينها هو في طريقه الى بدر ، أتاه الخبر بمسير قريش ، فرأى أن الفرصة سانحة للتنكيل بها ، واستشار أصحابه فى الأمر ، فأعلن كبار المهاجرين موافقتهم على الخروج لمهاجمة قريش . أما الانصار ، فكان قد تم الاتفاق بينهم وبين الرسول في بيعة العقبة الثانية على أن يدافعوا عنه وعن المهاجرين إذا تعرضوا للأذى لا أن يساعدوه في الهجوم ، فلها شاورهم في أمر قتال قريش ، أظهروا له طاعتهم في كل مايطلب منهم . وقال سعد بن معاذ : « امض يارسول الله لما أردت ، فنحن معك فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ماتخلف منا رجل واحد . . » فسر الرسول بقول سعد وقال : « سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين ، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم (٤) ، ، فتابع المسلمون سيرهم حتى اذا ماوصلوا الى أدني ماء من بدر ، وأى الرسول أن ينزل بهذا المكان ، فسأله الحباب بن المنذر : أعن أمر من الله نيزل بهذا المكان ، فسأله الحباب بن المنذر : أعن أمر من الله نيزل مهذا المنيزل المنازل أم هدو الرأى والحدرب نينال معادات هدا المهادين أم هدو الرأى والحدرب نينال مهذا المنينال أم هدو الرأى والحدرب المنائع في المهادين أله هدو الرأى والحدرب في المهادين المهادين والله الحباب بن المنذر : أعن أمر من الله نيزل بهذا المان ، فسأله الحباب بن المنذر : أعن أمر من الله نيزل مهذا المنيزل ألهذا المنيول أن ينزل بهذا المنيزل ألهاد المنيزل ألهاد المنيزل ألهاد أل

<sup>(</sup>١) بدر : مكان بين مكة والمدينة على بعد ٣٨ فرسخا من المدينة ، به واد وأبار وفي أرحائه نخيل وحدائق

<sup>(</sup>۲) ابن هشام . سیرة النبی جـ ۲ ص ۲۹۸ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي : امتاع الأسماع ج ١ ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن هشام . سيرة النبي ج ٢ ص ٢٥٣ ـ ٢٥٤ ، المقريزي امتاع الاسماع جد ١ ص ٧٣ ـ ٧٥

والمكيدة ؟ فقال الرسول: «بل هو الرأى والحرب والمكيدة »، فأشار عليه الحباب بن المنذر أن يمضى بالمسلمين عن هذا المنزل حتى ينزل بهم في مكان قريب من الماء ، فاستحسن الرسول هذا الرأى(١)، ونزل المسلمون في الجهة الشرقية من الوادى الذي تقع فيه بدر ، في ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان . أما قريش فنزلت في ثنايا التلال الغربية . وقد نام المسلمون جميعاً في هذه الليلة نوماً هادئاً ، وكان ذلك مما زاد في نشاطهم في صباح اليوم التالي حيث دارت المعركة ، على حين باتت قريش ساهرة . كذلك أمطرت الساء في تلك الليلة مطراً غزيراً في الجهة التي كانت تعسكر فيها قريش . أما الموقع الذي نزل فيه المسلمون فنزل به رذاذ من المطر .

كانت القوة التي مع المسلمين من الإبل ، فنزول المطر الخفيف في الجهة التي يعسكرون فيها لبد الأرض وساعد على مسير إبلهم . أما قريش فكان معها عدد كبير من الخيل ، فغزارة المطر من الناحية التي تعسكر فيها بللت الأرض ، وكان ذلك مما عرقل مسير خيلها وإبلها . وهكذا كان نزول المطر نعمة وقوة للمؤمنين وبلاء ونقمة على المشركين(٢)،

كان المسلمون مع قلة عددهم يسودهم النظام ، فقد صف النبى أصحابه حين أخذ يتهيأ للمعركة ، وعلى العكس من ذلك قريش ، فلم يكن لها قيادة على تنظيم صفوفها . وعلى هذه الحال اشتبك الفريقان في قتال تشوبه النفحة البدوية والبطولة .

وقد أسفرت واقعة بدر عن انتصار المسلمين على قريش التي اسر منها سبعون ، كما قتل سبعون من رجالاتها . إما المسلمون فقد استشهد منهم أربعة

<sup>(</sup>۱) ابن هشام : سيرة النبي جـ ٢ ص ٢٥٩ ـ ٢٦٠ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی: امتاع الاسماع جد ۱ ص ۷۸.

عشر ، سته من المهاجرين وثمانيه س الأنصار(١).

قدم الونسول المدينة بعد انتهاء واقعه بدر مطفرا ، قد اعلى الله كلمته وأعز نصره . وكان لهذا النصر ، نتائح بعيدة الأثر ، قدحل في الإسلام كثير من المشركين ، كما ضعفت شوكة اليهود والمنافقين حتى لم يبق بهودى ولامنافق في لمدينة الا وقل كبرياؤه (٢).

ولاشك في أن ماانتهت اليه واقعة بدر من إحراز المسلمين النصر على ثلاتة أمثالهم من القرشيين يحملنا على اعتبارها إحدى معجرات الرسول صلى الله علبه وسلم، وفي ايات القرآن مايشعرنا بدلك، ففيها أن الملائكة مدوا المسلمين في هده الواقعة حتى انتصروا على فريش التى تفوفهم في العدد. يقول الله تعالى في سورة الأنفال (آية ٩): (إد تستعينون مكم فاستجاب لكم أني مدكم بألف من الملائكة مردفين).

استفاد المسلمون من وراء انتصارهم فى واقعة بدر فائدتين إحداهما معبوية تتمثل فى وثوقهم بأنهم على الحق وأن خصمهم على الباطل ، وثانيتهما ماديه . هى لغنائم التى اكتسبوها ، وكانت كثيرة ، من بيها إبل ومباع وثياب أسلحة (٢٠٠٠ وقد قسمها الرسول بين المسلمين الدين اشتركوا فى هذه الواقعة والذين مخلفوا عنها بإدن منه (٤)

كدلك أصح لدى المسلمين بما أسفرت عنه غزوه بدر من أحكام شرعية فواعد نابتة يسيرون وفقها في حروبهم ، وعلى الأخص فيها يتعلق بالغنائم هلاه الآية في سورة الأنفال (آية ٤١): الأسرى . وقد برلت في الغنائم هذه الآية في سورة الأنفال (آية ٤١): (وأعلموا أيما عنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي

الیعفوبی باریح لنعفونی حـ ۲ ص ۳٤ ، المقریزی ، امناع لاسماع جـ ۱ ص ۱۰۱
 المقریری . امناع الاسماع ح ۱ ص ۹۹ .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : جـ ٢ ص ٢٨٤ و ٣١٢ ، المقريزي . امتاع الأسماع ج ١ ص ٩٣ ـ ٩٤

<sup>(</sup>٤) ابن سعد . كتاب الطبقات الكبير جـ ٣ ص ٥٧ .

القربي واليتامي والمساكين وابن السيل إن كنتم امنتم بالله وماأنزلنا على عبدنا يوم لفرقان يوم التقى الجمعان ، والله على كل شيء فدير).

أما الأسرى فبعضهم قتل مثل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط ، والبعص قبل النبى أخذ الفديه منه ، والبعض الآخر الذي ليس لديه مال من عليه الرسول ، وجعل النبى صلى الله عليه وسلم فداء الرجل مابين الالف رهم وأربعة الاف درهم ...

وكان في الأسرى من يجيد الكتابه ويعجر عن دفع الفداء لفقره ، على حس لم يكن في الأنصار من يعرفها ، فجعل رسول الله قداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة . وكان كل أسير يعلم عشرة من الغلمان الكتابة يخلي سبيله . فتعلم يومئذ زيد بن ثابت الكتابة مع جماعة من علمان الأنصار . فتلك الأحكام وهي القتل والفداء والمن كان يجوز تطبيقها على الأسرى ، لكن فيا بعد نجد أن الاية القرآنية في سوره محمد (آبة ٤) نصت على الفداء والمن : (فرد لقسم الدين كفروا ، فضرب الرقاب حتى إدا المختموهم فشدوا الوثاق ، فإما منا بعد وإما قداء حي نصع الحرب أوزارها) .

## غزوة أحد(٣)٠

رأت قريش بعد أن الحمل بها م الله واقعه بدر أن بنار لأشرفها وسمعتها ولم قبل من رجالاتها ، لذلك كانت هي البادئه في العدوان . ويما يدلنا على شدة حرصها على الأخد بالثأر أنها ظلت بسبعد مده سنة الحرب لرسول وأصحابه وبذلت في هذا لسبيل مجهودا كبيراً ، كها خصصت أموال القافلة التي حاول المسلمون اعتراضها وهي قادمة من الشام والتي كانت السبب في واقعة بدر للانفاق مها على تلك الحرب وطابت أنفس أشرافها أن

<sup>(</sup>۱) اليعقوبي باريح ليعقوبي جي ص٣٤، المقريزي امتاع الأسماع جي ص٩٦، ٩٠،

<sup>(</sup>٢) أحد اسم جبل شمال المدينة .

يجهزوا من بلك الأموال جيشاً (١). فنزل فيهم قول الله تعالى فى سورة الأنفال (آية ٣٦) (إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكوئ عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون).

كذلك دعت قريش حلفاءها من ثقيف وقبائل تهامة وكنانة للاشتراك معها في محاربة المسلمين ، كما استعانت أيضاً بالأحابيش (٢). ولما تم استعدادها خرجت بحلفائها إلى المدينة في شوال سنة ٢٣ هـ بقيادة ابي سفيان بن حرب (٣).

لما بلغ النبى قدوم قريش على المدينة ، استشار أصحابه كعادته فى مثل هذه المواقف ، فمنهم من أشار بالاكتفاء بالدفاع ، ومنهم من أشار بالخروج من المدينة ومقاتلة قريش . وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى وجوب البقاء فى المدينة والاكتفاء بالدفاع عنها ، وقال لأصحابه « امكثوا فى المدينة واجعلوا النساء والذرارى فى الأطام (ئ) ، فإن دخل علينا قاتلناهم فى الأزقة » ، وقد أيده فى ذلك أكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار ، كما وافقه عبدالله بن أبى .

أما أنصار الرأى الثانى ، فكان أغلبهم من الشبان الذين لم يشهدوا بدراً ، ومن المسلمين المتحمسين للقاء العدو ، وهؤلاء قالوا للرسول :

<sup>(</sup>۱) المقریزی: امتاع الاسماع جد ۱ ص ۱۱۳.

<sup>(</sup>۲) الطیری: جـ ۲ ص ۱۸۸ ، وابن الاثیر: جـ صهه

الأحابيش: انحتلف المؤرخون في أصلهم، فقيل انهم عرابوا بذلك نسبة الى جبل حبشي بأسفل مكة، وكان قد اجتمع عنده في الجاهلية بنو المصطلق وبنوالهون بن خزيمة، حالفوا قريشاً فسموا أحابيش قريش، حاشية رقم ٢ د المقريزي: امتاع الأسماع جد ١ ص ١٢٨، على انه من المحتمل أن يكونوا من أصل حبشي أو من الأرقاء اللين يغلب عليهم العنصر الأسود.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام . سيرة النبي جـ ٣ ص ٥ .

<sup>(</sup>٤) الأطام: جمع أطم وهي بيوت من حجارة كان يسكنها أهل المدينة.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



من مقابر الشهداء في أحد



اخرج بنا إلى أعدائنا لايرون أنا جبنا عتهم وضعفناس)»

قبل الرسول رأى هذا الفريق لكثرة عدد أنصاره وقوة بأسهم ، ثم خرج من المدينة في ألف من المسلمين ، ولم يكد يبلغ الشوط (٢) حتى تخلى عنه عدالله ابن أبي مع فريق من الجيش بحجة أن النبي لم يأخد برأيه . وقد ترتب على ذلك حدوث بعض الاضطراب في صفوف المسلمين (٣).

لم يعبأ الرسول متخلف عدالله بن أبي وأتباعه وواصل السير حتى نزل بعدوة ( $^{4}$ )الوادى ، فاستقبل المدينة وترك جبل أحد خلف ظهره حتى لاتهاجه قريش من خلفه وجعل وراءه الرماة \_ وهم خمسون رجلا \_ وولى عليهم عبدالله بن جبير ( $^{\circ}$ ) ، وقال لهم : احموا لنا ظهورنا ، فإنا نخاف أن نؤتى مر وراثنا ، وألزموا مكانكم لاتبرحوا منه . واذا رأيتمونا نقتل فلا تعينونا ولاتدافعوا عنا . اللهم إنى أشهد عليهم ، وأرشقوا خيلهم بالنبل فإن الخيل لاتقدم على النبل  $^{(7)}$ . . أما قريش وحلفاؤها فنزلوا ببطن الوادى من قبل أحد مقابل المدينة . وعلى ميمنتهم خالد بن الوليد ، وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبى جهل ( $^{(7)}$ ).

ابتدأت الواقعة بهجوم من جيش المسلمين على كتائب المشوكين حتى اختلت صفوفهم وولوا منهزمين ، فتبعهم المسلمون وأخذوا يجمعون ماوجدوه في طريقهم من الغنائم ، فلما رأى الرماة ، رسول الله وأصحابه

<sup>(</sup>۱) ابن هشام : سیرة النبی جـ ۲ ص ۷ ، الطبری جـ ۲ ص ۱۸۹

<sup>(</sup>٢) الشوط: مكان خارج المدينة بينها وبين أحد

<sup>(</sup>٣) المقريزى: امتاع الأسماع ج ١ ص ١٢٠

<sup>(</sup>٤) العدوة: شاطىء الوادى وجانبه الصلب

<sup>(</sup>٥) ابن هشام : سيرة النبي ج ٢ ص ٥٧

<sup>(</sup>٦) المقريري: امتاع الأسماع جد ١ ص ١٧٤ ـ ١٢٥

<sup>(</sup>٧) النبهاني: الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ص٧٧

متقدمین فی جوف عسکر المشرکین ، ترکوا أماکنهم وسارعوا إلی جمع الغنائم ، فعاود المشرکون الهجوم بعد تفرقهم ، وحاصروا المسلمین من کل جهة . وانتهز خالد بن الولید فرصة خلو الجبل من الرماة وأتی المسلمین من خلفهم وأعمل الرماح فی ظهورهم(۱) ، فانتقضت صفوف المسلمین وصاروا کها یقول الطبری(۲) ـ ثلاثة أقسام مابین قتیل وجریح وفریق منهزم جهدته الحرب لایدری مایصنع وقد حاول هذا الفریق الهرب فی ثنایا الجبل . ولم یثبت مع الرسول سوی اربعة عشر ، سبعة من المهاجرین ومثلهم من الانصار(۲)

تعرضت حياة الرسول في هذه الواقعة للخطر ، فأصيب بعدة جراح وأشيع أنه قتل ، وكان لهذه الإشاعة أثرها السيء في نفوس المسلمين ، ففضلا عن أنها أدت إلى اضطراب صفوفهم ، أضعفت من حماسهم في مقاتلة القرشيين ، غير أنهم مالبثوا أن استعادوا قوتهم وانشرحت صدورهم حين ظهر أمامهم الرسول سالماً .

استطاعت قريش ان تأخذ بثارها من المسلمين في واقعة أحد . ولما رأى زعيمها أبوسفيان بن حرب أنه قتل من أعدائه بقدر ماقتل من قريش في واقعة بدر أزمع العودة إلى مكة . أما الرسول فظل معسكراً بعض الوقت بجوار المدينة خشية أن تهاجمها قريش ، وبعث على بن أبي طالب في آثارها ، وقال له : « انظر ماذا يصلعون وماذا يريدون ، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل ، فإنهم يريدون مكة وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة ، فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن اليهم ثم لأناجزنهم » . فسار على في آثارهم ، فرآهم امتطوا الإبل وجنبوا الخيل

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: جـ ٢ ص٥٧، المقريزي: امتاع لأسماع جـ ١ ص ١٢٥ ـ ١٢٨

<sup>(</sup>۲) الأمم والموك جـ ١ ص ١٩٧

<sup>(</sup>۳) المقریزی: إمتاع الاسماع جـ ۱ ص ۱۵۷

يريدون مكة(١)،

غزوة الخندق أو الأحزاب:

وقعت هذه الغزوة في السنة الخامسة للهجرة ، ويطلق عليها غزوة الخندق للظاهرة الحربية التي امتازت بها عن سائر الغزوات ، فقد أحاط الرسول فيها المدينة بخندق ليحول دون مهاجمتها ويصد به العدو . كما عرفت أيضاً بغزوة الأحزاب لانضمام جماعات من القبائل العربية واليهودية الى قريش في محاربة المسلمين .

هناك أسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة لهذه الغزوة فمن الأسباب غير المباشرة العداوة الأصلية بين المسلمين والقرشيين، أما الأسباب المباشرة فتتلخص في أن اليهود من قبيلتي بني النضير وبني قينقاع الذين أجلاهم الرسول عن المدينة لعدم إخلاصهم للعهد المأخوذ عليهم ، ونزحوا إلى خيبر حيث أقاموا مع قومهم من اليهود ، ثم سار بعضهم إلى مكة ـ وعلى رأسهم حيى بن أخطب النضرى ، وأخذوا يحرضون القرشيين ويدفعونهم إلى محاربة المسلمين ، كما أغروهم بمساعدات مالية وإمدادات حربية . واجتهدوا أيضاً في إثارة القبائل النازلة بأطراف نجد عمايلي الحجاز مثل قبيلة غطفان لا فذهبوا اليهم ودعوهم إلى محاربة الرسول وأخبروهم أن قريشاً انحازت الى جانبهم ووعدوهم بمنحهم غلة خيبر في سنة إذا مانصروهم ، فأجابوا طلبهم (٢).

تأهبت قريش لقتال المسلمين وبعثت تدعو العرب إلى معاونتها ، كما ألبوا أحابيشهم ومن تبعهم من بنى كنانة ، وبذلك وجد حلف قوى قوامه قريش وغطفان ببطونها المختلفة واليهود المقيمون بخيبر ، ويعبر عن هذه القبائل

<sup>(</sup>۱) الطبرى: جـ ۲ ص ۲۰٦ ، ابن الأثير: جـ ۲ ص ۲۱

<sup>(</sup>۲) ابن هَشَام ؛ سيرة النبي جـ ٢ ص ٢٢٩ ـ ٢٣٠ ، المقريزي ، امتاع الأسماع جـ ١ ص

بالأحزاب. وكان لكل جماعة قائدها ، فانوسفياذ بر حرب فائد فربسر وحلفائها من الأحابيس وبني كنانة وتهامة . وعيينة بن حصن الفزارى فائد غطفان ، وحيى بن اخطب قائد اليهود ، وقد مجمع من هذه الأحزاب عشره آلاف(١) .

حرجت قريش من مكة لمحاربة الرسول بالمدينة ، وكانت ترمى من وراء اشتراكها في هذه الحرب ، إضعاف شأن المسلمين وإتمام النصر الذي حالفها في واقعة أحد ، أما القبائل الأخرى التي حالفت قريش وانضبيت المها . فكانت بسعى من ورائها حروجها لمحاربة المسلمين إلى الحصول على الغنائم ، وكان اليهود يأملون من وراء إثارة القبائل العربية وعلى الاحص مرشش سنالمين إلى استعاده بمودهم ونروتهم بالمدينه

لما علم الرسول بحروج فريش وحلفائها إلى المدينة وكثرة عددهم دعا المسلمين واحبرهم بما وصل إليه أمر العدو ، وشاورهم أيحرج من المدينه ام يظل بها ، أم يعسكر فريباً منها والجبل وراءهم ، فكان الرأى الأغلب الا يحرجوا إلى عدوهم ، وأن يلتزموا حطة الدفاع . ولما رأى سلمان الفارسي أن رسول الله عليه يهم بالمقام في المدينة حتى يرد إليها

<sup>(</sup>۱) ا سعد: کتاب الطبقات الکبیر حه ۳ ص ۱۰۸

<sup>(</sup>۲) كان سلمان من أسره فارسه في اصبهان ، بدين بالمجوسة ، ثم اعننق الد مه المصرابة الى كانت إد ذاك منتشره في العراق . وعندما فطن أبوه لدلك حاول أن بصرفه عن دلك الد للهيميد ، فحرسه ليحول بينه وبين الأنصال بالنصارى المقيمين بجواره ، لكنه استطاع الهرب ، فحرج مع قافلة كانت تقصد بلاد الشام ، ثم التقى ببعض التجار وطلب اليهم أد يحملوه إلى بلاد العرب فأظهروا له استعدادهم لإجابة طلبه ولما بلغوا وادى الفرى الحوه لرجل يهودى ، ثم انتقل من ملكية هذا الرجل إلى ابن عم له من يهود يثرب ، ولما هاجر السي إلى المدينة ، أسرع سليمان إلى اعتناق الاسلام كها فعل كثير من الأرقاء ، وساعده البي على أن يؤدى لمولاه مبلعاً من المال ليسنرد حرينه

ابن هشام ، سيرة النبي جـ ص ٣٣٣ ـ ٢٤٩

ابن حجر، الاصابة في غييز الصحابة. حـ ٢ ص ٦٠

الاعداء فيحاربهم ، أشار عليه بحفر خندق حول المدينة(١).

اعجب الرسول برأى سلمان الفارسى وركب مع بعض اصحابه ليرتاه موضعاً ينزله ، فرأى أن ينزل بسعح سلع - وهو جبل بالشمال الغرب من المدينة - ثم دعا المسلمين وأخبرهم بأن عدوهم على مقربة منهم ، ودلهم على الموضع الذى ارتاده لهم لحفر الخندق ، وعين لكل قبيلة حدا يحفرون إليه ، واشتغل معهم بنفسه في الحفر ، وجعل للخندق أبواباً عهد بحراستها إلى نفر من المسلمين ، فاختار من كل قبيلة رجلا وولى الزبير بن العوام الرئاسة عليهم (٢). ولما تم حفر الخندق عسكر الرسول واصحابه ، فجعل جبل سلع خلف ظهره والخندق أمامه (٢).

أقبل القرشيون وحلفاؤهم في هذه الاثناء لمهاجمة المدينة ونزلوا في شمالها بمكان يعرف بمجتمع الاسيال(1)، ثم عمد أبوسفيان إلى استمالة بني ويظة ، فانتدب لذلك حيى بن أخطب النضرى وقال له: « أنت قومك حتى ينقضوا المهد الذي بينهم وبين عمد » ، فنزل حيى على كعب بن أسد سيد بني قريظة وأحذ يبين له أن من مصلحته ومصلحة قبيلته نقض العهد الذي بين قومه وبين الرسول والانضمام إلى جانب قريش وحلفائها ؛ فامتنع أول الأمر ، ومازال به حتى أقنعه بالعدول عن رأيه وأجاب طلبه ؛ وبذلك نقض بنو قريظة حلفهم مع الرسول(٥).

لما علم الرسول أن بني قريظة نقضت مابينه وبينها من عهد وتأهبت مع

<sup>(</sup>١) المقريزي: إمتاع الأسماع جد ١ ص ٢١٩ ـ ٢٢٠

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي : تاربخ الميعقوبي جـ ٢ ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) العلبري: جـ ٢ ص ٢٣٧، المقريزي. إمتاع الاسماع جـ ١ ص ٢٢٠ ـ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير جد ٢ ص ٦٧.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام : سيرة النبي جـ ٣ ص ١٣٥ ـ ١٣٦ ، وابن سعد ، كتاب الطبقات الكبير جـ ٣ ص ١٠٩

<sup>(</sup>م ٨ - قيام الدولة العربية الإسلامية)

قريش لمحاربة المسلمين ، اشتد ذلك عليه ، وبعث سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج ، وأسيد بن حضير ليتحققوا مابلغه عن موقف بني قريظة وأوصاهم بألا يجهروا بما يرونه خشية أن يفت ذلك في عضد المسلمين(۱) ، فلما قدموا على بني قريظة ثبت لهم تغير موقفهم نحو الرسول وعزمهم على الغدر . فكان ذلك مما أوقع الذعر في قلوب المسلمين لأنهم رأوا العدو أحاط بهم من فوقهم ومن أسفل منهم وإلى ذلك يشير القرآن الكريم في سورة الأحزاب(۲): (إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا . هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديداً) .

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى أن تسرع بنو قريظة فى الاغارة على المدينة ليلا. فلما وصله أنها تأهبت لمهاجمتها عهد إلى فريق من جند المسلمين بحراسة المدينة. أما القرشيون وحلفاؤهم فإنهم أقبلوا فى هذه الأثناء نحو الخندق ، فلما رأوه قالوا: « والله إن هذه لمكيدة ماكانت العرب تكيدها » وصاروا يطوفون بخيلهم حول الخندق لعلهم يعثرون على مضيق منه يمكنهم من عبوره ، ولم تخف على المسلمين حركات المشركين ، فردوهم على أعقابهم حين حاولوا اقتحام مضيق من الخندق (3).

لم يشتبك المسلمون مع القرشيين وحلفائهم في حرب حاسمة في واقعة الخندق ، وإنما اقتصر الأمر على مبارزات فردية بين الفريقين وحصار من ناحية قريش للمدينة(٥). ومع أن هذا الحصار لم يطل أمده فإن أثره كان

<sup>(</sup>١) الطبرى: جـ ١ ص ٢٣٧ ـ ٢٣٨ .

<sup>(</sup>۲) ابن سعد : کتاب الطبقات الکبیر جـ ۳ ص ۱۰۹ ، والمقریزی . امتاع الأسماع جـ ۱ ص ۱۲۷ .

<sup>(</sup>٣) آية ١٠ و ١١ .

<sup>(</sup>٤) ابن هشام : سيرة النبى جـ  $^{2}$  ص  $^{2}$  ، الطبرى : جـ  $^{2}$  ص  $^{2}$ 

<sup>(</sup>٥) الطبرى : جـ ٢ ص ٢٢٧ ، النبهاني ؛ الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ص ٥٨ .

سيئاً بالنسبة للمسلمين . فلما اشتد عليهم البلاء بسبب دلك الحصار ، رأى الرسول أن الحيلة التي اتبعتها قريش لامتمالة بني قريظة إلى جانبها يستطيع أن ينقضها بحيلة مثلها . فعهد إلى نُعيم بن مسعود الغطفاني بتفريق كلمة الأحزاب وكان قد قدم مع قومه لمحاربة المسلمين فهداه الله إلى الإسلام وأتي النبي ليلا وأعلن له إسلامه ، كما طلب إليه أن يكلفه بما يريد . ، فقال له الرسول : « إنما أنت فينا رجل واحد ، فخذل عنا إن استطعت ، فإن الحرب لحدعة (۱) » .

كان نعيم بن مسعود على جانب عظيم من الدهاء والمكر ، كما أنه كان صديقاً لبنى قريظة . فتوجه إليهم فى بادىء الأمر ، وأشار عليهم ألا يقاتلوا مع قريش وغطفان حتى ياخذوا رهنا من أشرافهم ، فقبلوا رآيه ، ثم قدم على أب سفيان وبحضرته كثير من رجال قريش ؛ فأعلمهم أن بنى قريظة قد ندموا على ماكان منهم ، وأنهم راسلوا محمداً بأنهم سيسلمونه سبعين رجلا من أشراف قريش وغطفان ليضرب أعناقهم على أن يعيد بنى النضير إلى ديارهم بيثرب ، وأنهم سيكونون معه حتى يردوا قريشا عنه ، وأشار عليهم ألا يعطوا بنى قريظة وأنهم سيكونون معه حتى يردوا قريشا عنه ، وأشار عليهم ألا يعطوا بنى قريظة الرهائن . ولما فرغ نعيم من التحدث مع قريش ، ذهب إلى غطفان فأعلمهم عن بنى قريظة بما أعلم به قريشاً عنهم ، وحذرهم أن يعطوها وهنأ(٢).

ولما كانت ليلة السبت من شوال سنة ٥ هـ ، أرسل أبو سفيان إلى بنى قريظة عكرمة بن أبى جهل مع نفر من قريش يطلب منهم الخروج غداً لمحاربة الرسول(٢)فقالوا: « إن غذاً السبت لانقاتل فيه ولانعمل عملا ، وإنا مع ذلك لانقاتل معكم حتى تعطونا رهانا من رجالكم لئلا تبرحوا ،

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: سيرة النبي حـ ٢٤٧

<sup>(</sup>۲) ابن هشام : سيرة النبي حــ ٣ ص ٢٤٧ ، المقريزي : إمتاع الاسماع جـ ١ ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: جـ ٢ ص ٦١

فإنا نخشى إن أصابتكم الحرب أن تشمروا إلى بلادكم وتدعونا إلى محمد ولاطاقة لنا به ، ؛ فثبت لقريش صحة ماقاله نعيم بن مسعود ، ورأوا أن اليهود نقضوا ماتعهدوه لهم .

كذلك أرسلت غطفان إلى بنى قريظة رسولا يطلب منهم الخروج معهم لمحاربة الرسول ، فأجابوا بمثل ماأجابوا رسول قريش ؛ فاتضح لغطفان صحة ماقاله نعيم ؛ وبذلك يئس كل منهم من مشاعدة الآخر ، وأخذ أبو سفيان ومن معه يلومون حيى بن أخطب لفشله فى استمالة بنى قريظة ؛ فكان ذلك مما جفزه على أن يعاود الحديث مع بنى قريظة وى شأن اشتراكهم فى محاربة المسلمين ؛ فلم يجد منهم تأييداً له ، وأبوا أن يقاتلوا مع قريش حتى يأخذوا سبعين رجلا من قريش وغطفان رهاناً عندهم ، ثم أرسل الله ربحاً على الأحزاب فى ليال شاتية شديدة البرد حللت بينهم وبين مواصلة القتال وانطلقوا لايلوى أحد على أحدال. وأنزل الله فى سورة الأحزاب (٢)يذكر نعمته على المسلمين (ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم ، إذ جاءتكم جنود ، فأرسلنا عليهم ربحاً وجنوداً لم تروها ، وكان الله بما تعملون بصيراً ) .

ولما شرع أبو سفيان في الرحيل إلى مكة بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً ، جاء فيه : « باسمك اللهم ، فإنى أحلف باللات والعزى لقد سرت إليك في جمعنا وإنا لانريد أن نعود أبدا حتى نستأصلكم ، فرأيت قد كرهت لقاءنا وجعلت مضايق وخئادق ، فليت شعرى من علمك هذا؟ فإن نرجع عنكم فلكم منا يوم كيوم أحد ، فكتب إليه الرسول : « من محمد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى أبي سفيان بن حرب ، أما بعد فقدياً غرك بالله الغرور ، أما ماذكرت ـ أنك إلينا في جمعكم وأنك لاتريد

<sup>(</sup>۱) ابن سعد : كتاب الطبقات الكبير جـ ٣ ص ١١ ، المقريزى . امتاع الأسماع جـ ١ ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) آية ٩

أن تعود حتى تستأصلنا فذلك أمر يحول الله بينك وبينه ويجعل لنا العاقبة حتى لا تذكر اللات والعزى . وأما قولك : من علمك الذي صنعنا من الحندق ؟ فإن الله ألهمني ذلك لما أراد من غيظك وغيظ أصحابك وليأتين عليك يوم تدافعني بالراح ، وليأنين عليك يوم أكسر فيه اللات والعزى وإساف ونائلة وهبل حتى أذكرك ذلك ١٠٠٠.

ولما اطمأن الرسول إلى أن الأحزاب رحلت إلى بلادها ، أذن للمسلمين في الانصراف إلى منازلهم بالمدينة . فعادوا فرحين مسرورين بعد أن دام حصار الخندق مايقرب من ثلاثين يوما(٢).

ولاشك أنه كان لفشل الأحزاب ورجوعهم عن المدينة منهزمين أثر عظيم في نفوس المسلمين والعرب كافة ، فقد تبين لهم أن المدينة لاتؤخذ عنوة وإن حشرت لها آلاف الجنود من الحجاز ونجد . وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جلت الأحزاب عن المدينة : «الآن نغزوهم ولايغزوننا »(۳).

## صلح الحديبية :(١)

لم يقع بين الرسول وبين قريش واقعة هامة بعد غزيرة الخندق ، فقد استنفدت قريش كل مجهودها من هذه الناحية وظل التوتر يسود علاقتها بالمسلمين ، وفي هذه الأثناء كانت الخصومة لاتزال قائمة بين المسلمين وبين يهود المدينة وقد استطاع المسلمون بعد قهرهم القرشيين في واقعة الحندق ال يقهروا اليهود ويجلدهم عن المدينة .

<sup>(</sup>۱) المقريزي: إمتاع الأسماع جد ١ ص ٢٤٩ ـ ٢٤٠

<sup>(</sup>٢) ابن سعد : كناب الطبقات الكبير جد ٣ ص ١١٢

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: جد ٢ ص ٩٦.

 <sup>(</sup>٤) الحديبية : هي طرف الحرم على تسعة أميال من مكة ابن سعد جـ ٣ ص ١٤٠ ،
 المقريزي : إمتاع الأسماع جـ ١ ص ٢٨٣ .

ولما اطمأن الرسول إلى تفوق المسلمين على أعدائهم ، فكر فى دخوله مكة معتمراً . فأمر أصحابه بالسير إليها لأداء العمرة فلبوا طلبه فى ذى القعدة من سنة ٦ هـ وخرج بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب وقد بلغ عددهم مايقرب من ألف وأربعمائة ـ ليس معهم سلاح إلا السيوف فى أغمادها ، وأحرم الرسول بالعمرة من ذى الحليفة(١)ولبى : «لبيك اللهم لبيك ، لبيك لاشريك لك ، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لاشريك لك » واقتدى به سائر المسلمين ، فأحرموا بإحرامه ، وساق قوم منهم الهدى(٢)إظهاراً لغرضهم الدينى(٣).

لما بلغ أهل مكة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اشتد بهم الذعر ودعوا الأحابيش وحلفاءهم من ثقيف للوقوف إلى جانبهم كما عهدوا إلى بعض رجالهم بمراقبة حركات المسلمين وأجمعوا على منع الرسول وصحبه من دخول مكة ومحاربتهم ، فخرج خالد بهن الوليد على رأس فريق من المشركين للقاء المسلمين وأخذ يزحف بخيله حتى تمكن من مشاهدتهم ، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع أن يسلك مع المسلمين طريقاً بعيداً عن عيون القرشيين . ومازال سائراً حتى وصل إلى مكان يقال له الحديبية اطمأن إلى الإقامة به (٤)

وبينها الرسول معسكراً بالحديبية ، أرسلت إليه قريش بعض رسلها ليحملوه على العدول عن دخول مكة ويبيتوا له الخطر الذي سيلحق به إذا

 <sup>(</sup>١) ذو الحليفة : تقع على مقربة من المدينة وبها آبار تسمى آبار على ، ومنها يحرم أهل المدينة إذا أرادوا الخروج للحج أو للعمره .

ابن فضل الله العمرى: مسالك الإبصار في عالك الأمصار جد ١ ص ١٢١ - ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الهدى . مايضحى به الحاج عند الكعمه .

<sup>(</sup>۳) ابن هشام : جـ ۲ ص ۳۵۰ ـ ۳۵۱ ، المقریزی : إمتاع الأسماع جـ ۱ ص ۳۷۰ ـ ۳۷۳ . ۳۷۳

<sup>(</sup>٤) المقريزى: إمتاع الأسماع جد ١ ص ٢٨٠ ـ ٢٨٤

ماحاول دخولها عنوة ، ومن بينهم عروة بن مسعود الثقفى الذى قال لقريش بعد مقابلته الرسول : « إنى جئت كسرى فى ملكه وقيصر فى ملكه والنجاشى فى ملكه . وإنى والله مارأيت ملكا فى قومه مثل محمد فى أصحابه »(١).

رأى الرسول من ناحيته أن يفاوض قريش في أمر دخوله مكة لأداء العمرة إيثار للمسالمة والمودة . فبعث عثمان بن عفان إلى أبي سفيان وأشراف قريش وقال له أخبرهم : « إنا لم نأت لقتال أحد وإنما جئنا زواراً لهذا البيت معظمين لحرمته معنا الهدى ننحره وننصرف »(٢). فرفضوا السماح للرسول بدخول مكة ، ورحب أبان بن سعيد بن العاص بعثمان بن عفان وأجاره(٣).

وكانت قريش إذ ذاك قد بعثت فريقا من رجالها ليهاجموا المسلمين على غرة بالحديبية ، فظفر بهم محمد بن مسلمة مما دعاهم إلى إرسال نفر آخر من أصحابها ليعاودوا الاعتداء على المسلمين ، فوقف المسلمون في وجوههم وأسروا بعض فرسانهم (٤).

لما لم يعد عثمان بن عفان من مكة بعد أن قضى فيها ثلاثة أيام ، ذاع بين المسلمين أنه قتل مع عشرة من المسلمين ـ كان الرسول قد أذن لهم بالذهاب إلى مكة لزيارة أهليهم (٥). ، فوقف الرسول إثر ذلك يخطب قومه قائلا : « أن كان حقا ماسمعنا فلن نبرح الأرض حتى نناجز القوم ، البيعة ، البيعة أيها الناس » فتوافد المسلمون يبايعونه على محاربة قريش .

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: سيرة النبي ج ٣ ص ٣٦٢.

<sup>(</sup>۲) ابن سعد : کتاب الطبقات الکبیرج ۳ ص ۲٤۱ ، الطبری : ج ۱ ص ۲۷۸ ـ ۲۷۹

<sup>(</sup>٣) المقريزي: إمتاع الأسماع جـ ١ ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) المقريزي: إمتاع الأسماع جـ ١ ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام: سيرة النبي جـ ٣ ص ٣٦٤.

وتعرف هذه البيعة ببيعة الرضوان . وقد توه الله تعالى بشأنها في سورة الفتح<sup>(۱)</sup>، فقال تعالى : (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ، يد الله فوق أيديهم ، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً ) .

رأت قريش أن مناصبة المسلمين العداء وهم معسكرون على مقربة من مكة لايجديها نفعاً ، فأرسلت وفداً يرئاسة سهيل بن عمرو ليفاوض الرسول فى الصلح ؟ فلها قدم عليه ، قال له : « يامحمد إن هذا الذى كان ـ من حبس أصحابك وماكان من قتال من قاتلك ـ لم يكن من رأى ذوى رأينا ، بل كنا له كارهين حين بلغنا ولم نعلم ـ وكان من سفهائنا ، فابعث إلينا بأصحابنا الذين أسرت أول مرة والذين أسرت آخر مرة » ، فبعث سهيل بن عمرو رسولا من قبله الى قريش يطلب منها إطلاق سراح عثمان بن عفان ومن معه من المسلمين ، فأجابت طلبه . ولما قدم عثمان بن عفان ورفاقه من المهاجرين على الرسول ، أعاد إلى قريش رجالها الذين أسروا(٢).

لا رأى سهيل بن عمرو مسارعة المسلمين إلى بيعة الرسول اشتد رعبه ، وعول على العودة إلى مكة ليخبر قريش بما شاهده بنفسه ، فأشار عليه أهل الرأى منهم بالصلح على أن يرجع الرسول عنهم عامة هذا ويعود فى العام المقبل ، فقدم سهيل بن عمرو على الرسول بالحديبية وأظهر له رغبة قومه فى مصالحته على أن يرجع عن مكة دون أن يزور البيت الحرام ، ويعود إليها فى العام التالى فيقضى بها ثلاثة أيام ("). فشاور الرسول أصحابه فيها عرضته عليه قسريش ، فكرهموا إجابتها إلى ماطلبت ، لكن السرسول

<sup>(</sup>۱) آية : ۱۰

<sup>(</sup>٢) المقريزي إمتاع الأسماع جد ١ ص ٢٩٠ ـ ٢٩١ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي: إمتاع الأسماع جدا ص ٢٩٢.

كان يرى الموافقة على ماطلبته قريش ، وأظهر بعض أصحابه تذمرهم من ذلك .

ولما تنم الاتفاق على معاهدة الصلح بين الرسول والقرشين ؛ ولم يبق إلا كتابة شروطها ، قام عمر بن الخطاب ، وقال للرسول : « ألست برسول الله ؟ قال : بلى ، قال : أو لسنا بالمسلمين ؟ ، قال : بلى ، قال أو ليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى ، قال : فعلام نعطى الدنيا في ديننا ؟ فأجابه بقوله : أنا عبدالله ورسوله . لن أخالف أمره ولن يضيعني «(۱). فعلم المسلمون أن الأمر ليس أمر مشورة ومفاوضة وإنما هو وحى من الله سبحانه وتعالى فتابوا إلى الله وأيدوا مافعله الرسول .

اتفق الرسول وسهيل بن عمرو في كتاب الصلح على الشروط الأتية(٢٠).

١ ـ أن تضع الحرب أوزارها بين الفريقين لمدة عشر سنين .

٢ ـ أذ يرد الرسول من يأتيه من قريش مسلماً بدون إذن وليه ، ولاتلزم
 قريش برد من يأتى إليها من عند محمد .

٣ ـ من اراد الدخول في عهد قريش فله ذلك ، ومن أراد الدخول في عهد محمد من غير قريش جاز له ذلك .

٤ ـ أن يرجع الرسول هذا العام دون أن يؤدى العمرة ، فإذا كان العام القادم دخل مكة بعد أن تخرج منها قريش ، ليس معه الا سلاح المسافر .
 وبعد أن تحت كتابة شروط الصلح ، أعلن الحاضرون من خزاعة دخولهم

<sup>(</sup>۱) ابن هشام : سيرة النبي جد ١ ص ٣٦٥ ـ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام : سيرة النبي جـ ٣ ص ٣٦٦ ، المفريزي : إمناع الأسماع جـ ١ ص ٢٩٧ .

فى عهد محمد وعقده، ثم قام الحاضرون من بنى بكر وأعلنوا دخولهم مع قريش فى عهدها وعقدها(١).

استاء المسلمون من صد المشركين لهم عن زيارة بيت الله الحرام وعودتهم إلى المدينة دون أن يؤدوا العمرة ، وظنوا أن النبى تساهل مع قريش حيث يجب أن يشتد . ولما دعاهم بعد أن فرغ من كتاب الصلح إلى القيام بالشعائر التى يقوم بها الحجاج والمعتمرون وهى : نحر الهدى وحلق شعر رءوسهم والتحلل من إحرامهم ، ولم يجبه أحد إلى ذلك في بادىء الأمر لكنهم مالبثوا أن اقتدوا به حين شرغ في نحر هديه فسارعوا إلى هديهم ينحرونه ، ثم أمرهم الرسول بالرحيل إلى المدينة (٢). وبينها هو في طريقه إليها أنزل الله عليه سورة الفتح ؛ فتلا على أصحابه قوله تعالى : (إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وماتأحر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيها وينصرك الله نصراً عزيزاً)

وقد سر المسلمون بنزول هده السورة وأقبلوا على الرسول يهنئونه، واطمأنوا أن صلح الحديبية فتح مبين (٣).

إذا أنعمنا النظر في صلح الحديبية نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم آثر السلم على الحرب مع ماصار إليه المسلمون وقتئذ من المنعة والقوة والقدرة على الفتك بأعدائهم (٤). كما نلحظ في شروطه بعض التكافؤ ، ففي الشرط الأول نجد أن الهدنة لمدة عشر سنين بين الفريقين . الايعتدى أحدهما على الآخر ؛ وكذلك في الشرط الثالث . نجد أن بعض القبائل دخل في جانب النبي كخزاعة .

<sup>(1)</sup> ابن سعد کتاب الطبقات الکبیر جه ۳ ص ۱۶۲ .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام : سيرة النبي حد ٣ ص ٣٦٨ ـ ٣٦٩

<sup>(</sup>٣) المقريزي: إمتاع الاسماع حد ١ ص ٣٠٢

<sup>(</sup>٤) جاد المولى : محمد المثل الكامل ص ٢٠٧

لكن هناك شرطان آخران . لا نلحظ فيهما هذا التكافؤ

أولها: من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهم ، ومن جاء قريشاً ممن مع محمد لايردونه عليه ؛ فقريش في هذا الشرط تميزت عن المسلمين .

ثانيهما: أن يعود النبى فى عامه هذا إلى المدينة . فلا يدخل مكة إلا فى العام القادم بعد أن تخرج منها قريش . فى هذا الشرط نجد أن المفاوض القرشى أظهر قوة قبيلته وسيطرتها على مكة .

على أن قبول الرسول هذين الشرطين لا يعد تهاونا منه في حقه أو استسلاماً أمام قوة قريش ، بل إنه قبلهما سياسة منه . فالشرط الذي يلزمه أن يرد من يأتي إليه من قريش مسلماً لن يصيبه منه أي ضرر . كما انه لن يضعف من قوة المسلمين . لأن الرسول أصبح لا يعباً بحضور بعض أفراد إليه من قريش بعد أن نازعته عدة سنوات ، ثم إنهمن ناحية أخرى رأى أن يتفرغ لنشر الإسلام خارج الحجاز ، وإذا ماتم نجاحه في هذا السبيل يوجه قوته لمحاربة قريش ويصبح من النسير عليه إخضاع شوكتها . كذلك كان الرسول يرى أن المسلم ويصبح من النسير عليه إخضاع شوكتها . كذلك كان الرسول يرى أن المسلم الذي يلجأ إلى قريش ليس جديراً بأن يعود إلى صفوف المسلمين .

أما الشرط الذي يحتم على الرسول الرجوع إلى المدينة دون أن يؤدى العمرة . ففيه تضحية بسيطة ، لكن في مقابل هذه التضحية استفاد الصلح لمدة عشر سنوات يتفرغ فيها لنشر الدعوة الإسلامية ، ويتفرغ فيها أيضاً للتخلص من اليهود الذين زاد نفوذهم في بلاد الحجاز في ذلك الوقت

نهاية النزاع بين المسلمين في المدينة والقرشيين في مكة:

لما انتصر الرسول على اليهود فى خيبر فى السنة السابعة للهجرة وأبعد . بذلك الخطر الذى كان يتهدد المدينة من قبلهم وصارت دولته الإسلامية , الناشئة في أمن وطمأنينة ، أمر الرسول أصحابه الذين شهدوا الحديبية بالخروج معه إلى مكة ليعتمروا قضاء (العمرتهم التي صدهم المشركون عنها (الله وكانت قريش قد أذنت له في صلح الحديبية بأن يؤدى العمرة في هذا العآم - فلبوا دعوته ؛ ولم يتخلف عنه إلا الرجال الذين استشهدوا بخيبر والذين ماتوا ، كها سارع الى الخروج معه فريق آخر من المسلمين ، حتى بلغ عدد الخارجين بصحبة الرسول لأداء العمرة في ذي القعدة من سنة ٧ هـ ألفين (الأربية).

لما دخل المسلمون مكة ، نفذت قريش ماأخذته على نفسها ، فصعدت فى التلال حيث ضربت الخيام حتى لايقع مايعكر صفو العلاقات بين الفريقين غير أن جماعات منها وقفت عنذ دار الندوة تتطلع الى المسلمين أثناء طوافهم ببيت الله الحرام ، واتخذ المسلمون الحيطة لدرء أى خطر يتعرض له الرسول أثناء طوافه حول الكعبة وسعيه بين الصفا والمروة ؛ فقاموا على حراسته خشية أن يتعدى عليه أحد سكان مكة (٤).

لبث المسلمون بمكة ثلاثة أيام ، أتموا خلالها فرائض العمرة ، وزار المهاجرون منهم دورهم التي تركوها ، ثم أمرهم الرسول بالعودة إلى المدينة فوصلوا إليها في آخر سنة ٧ هـ(٥٠) ، وبعد قليل فرض عليهم الحج . وأصبح

<sup>(</sup>۱) عرفت هذه العمرة بعمرة القضاء لأنها نائمة للعمرة السابقة التي لم يؤدها المسلمون كما يقال لها غزوة القضاء وعمرة الصلح ، وتعرف أبصا بعمة القصاص لأن القرشين صده الرسول في دى القعدة سنة ٦ هـــ وهو من الأشهر الخرم ، وفاقتص رسول الله منهم فدحل مكة في دى القعده سنه ٧ هــ ( ابن هشام جـ ٣ ص ٤٢٤ و المقريزي إمتاع الاسماع جـ ١ ص ٣٣٦) .

<sup>(</sup>٢) النبهاني : الانوار المحمدية من المواهب اللدنية ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى: امتاع الأسماع حدا ص ٣٣٦، النبهاني الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ص١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) المقريزي . امناع الاسماع حد ١ ص ٣٣٧ ـ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٥) اس هشام : سيرة النبي حـ ٣ ص ٢٣٦.

المقريري: امتاع الأسماع حد ١ ص ٢٥٤ . ٠

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



مكة المكرمة يتوسطها بيت الله الحرام



ركناً من أركان الشريعة الإسلامية

张米米

كان لاتخاذ المسلمين الكعبة قبلة لهم في الصلاة في السنة الثانية للهجرة (١) وفرض الحج عليهم في السنة السابعة قبمة كبرة من حيث العلاقة بين مكة والمدينة . فهذان التشريعان يساعدان على تقريب مسافة الخلف بين المسلمين في المدينة والقرشيين في مكة التي تسيطر عليها قريش لأن مكة أصبحت مكاناً مقدساً عند المسلمين يفدون اليه لزيارة بيت الله الحرام الذي هو في نفس الموقت قبلتهم في الصلاة . ولا يخفى علينا مايترتب على ذلك من نمو العلاقات بين الفريقين وحرص المسلمين على أن يكونوا في أمن وطمأنينة إذا ماقدموا مكة لأداء فريضة الحج مما جعلهم يسارعون إلى فتحها في السنة الثامنة للهجرة .

أخذت قريش بعد صلح الحديبية تغير نظرتها إلى النبى وتغير حكمها عليه ، وأصبحت ترى أنه قرشى على الرغم من العداوة بينها وبينه ، مجمعه وإياها نسب واحد ، وصارت تعجب فى نفسها بعلو شأنه ونجاحه السياسى مما ممل بعض رجالاتها كعمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن أبى طلحة على الهجرة إلى المدينة ومبايعة الرسول على الإسلام(٢). وفضلا

<sup>(</sup>۱) كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هجرته الى المدينة بجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس فى صلاته ، فيسبقبل وسط جدار الكعبة الممتد من الركن اليمانى الى الركن الجنوبي الشرقى وهو اللدى فيه الحجر الاسود ، فلما هاجر الى المدينة ظل سنه عشر شهراً بلصلى الى بيت المقدس وكان بود ان يصرف الى الكعبة ، فصار اذا ماصلى يرفع وجهه الى السياء ويدعو الله سبحانه وتعالى ان تكون قبلته قبل البيت الحرام ، فنزلت عليه هذه الآية فى سورة البقرة » (قد ترى تقلب وجهك فى السياء فلنولينك قبلة ترضاها . فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثها كنتم فولوا وجوهكم شطره ، وان اللدين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وماالله بغافل عها يعملون) راجع ماورد عن صرف القبلة عن بيت المقدس الى الكعبة فى « ابن سعد : كتاب الطبقات والكبير ج ٢ ص ٢ ـ ٩٩ » .

<sup>(</sup>٢) المقريزي: امتاع الأسماع جـ ١ ص١٦٣.

عن ذلك فإنها أيقنت من عجزها عن القضاء على نفوذه ودعوته بعد أن جربت معه كل وسائل العنف من اصطهاد وعاربة وتأليب قبائل العرب عليه .

أما الرسول فكان واثقاً من تفوقه على قريش. فأخذ يعاملها معاملة من يشعر بقوته ، ذلك أنه قد اتفق معها في صلح الحديبية على أن يرد اليها من جاء بدون إذن وليه ؛ فصار يرد من جاءه من الرجال مسلما . ولما جاءه نسوة مؤمنات ، أنزل الله عز وجل (يأايها الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ، فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فإن علمتموهن مؤمنات ، فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولاهم يجلون لهن وآتوهم ماأنفقوا ولاجناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن ، ولاتمسكوا بعصم الكوافر واسئلوا ماأنفقتم وليسألوا ماأنفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم (١٠) .

فنهى الرسول عن رد النساء المسلمات حين طلبت منه قريش ردهن تنفيذاً لشروط الصلح (٢) واظهر استعداده لدفع بعض الاموال لأولياء هؤلاء النساء أزواجاً كانوا أو غير أزواج فإذا كان زوجاً أعاد له الصداق ، وإذا لم يكن كذلك أدى له بعض المال (٣). وقد أقام هذا الحكم على أساس شرعى . وهو أن المرأة المسلمة لا يجوز أن تتزوج غير مسلم . وكان لبعض المسلمين زوجات وثنيات ، فأمرهم الرسول أن يطلقوا هؤلاء ، وأصبح ذلك قانوناً شرعياً ثابتاً ؛ فالمسلم لا يجوز له أن يتزوج كافرة ، والمسلمة لا يجوز لها أن تتزوج غير مسلم .

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل على انتهاز الفرص لتصفية العلاقة

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة : آية ١٠ .

<sup>(</sup>۲) الطبری: جه ۲ ص ۲۸۰

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : سيرة النبي جـ ٣ ص ٣٧٦ .

بينه ويين قريش وإتمام النصر عليها. فلما بلغه أنها نقضت صلح الحديبية بإمدادها بعض قبائل بنى بكر بالرجال والسلاح في الحرب التي قامت بينها وبين حليفته خزاعة ، عول على انتهاز هذه الفرصة للقضاء على مناوأتها وتحقيق رغبته في دخول مكة وضمها الى الكتلة الاسلامية ، فوعد رسول خزاعة بالمساعدة (١)

على أن قريش مالبثت أن ندمت على معاونتها بنى بكر ورات أن ما فعلته نقض صريح للعهد الذى بينهم وبين الرسول ، ثم استقر رأيهم على أن يبعثوا أبا سفيان بن حرب إلى المدينة ليفاوض الرسول في تجديد معاهدة الحديبية ومد أجلها ، فقدم أبو سفيان ضارعاً متذللا وحاول مقابلة الرسول ، فأعرض عنه ورفض طلبه وقال : « نبحن على مدتنا وصلحنا يوم الحديبية لانغير ولانبدل »(٢). فرأى أبو سفيان أن يجدد مسعاه لدى أبى بكر وعمر وعلى ـ وهم من كبار الصحابة لعل النبى يقبل رجاءهم ، فأبوا أن يحدثوا الرسول في شيء لايوافق عليه ، فعاد أبو سفيان من حيث أن (٣).

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى إذ ذاك أن إخضاع قريش أصبح أمراً ميسوراً ، فأرسل إلى الهل البادية وإلى من حوله من المسلمين يقول : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليحضر رمضان بالمدينة » ، وبعث رسلا إلى القبائل فوافاه بالمدينة قبائل : أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع ولحق به قبائل أخرى فى الطريق . وبلغ عدد الذين اجتمعوا إليه من المسلمين فى النصف الأول من شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة عشرة آلاف ، سار بهم قاصداً مكة (٤).

<sup>(</sup>١) أبن سعد: كتاب الطبقات الكبير جه ٣ ص ١٨١.

<sup>(</sup>۲) المقریزی: امتاع الأسماع جد ۱ ص ۳۵۸

<sup>(</sup>٣) المقريزي: امتاع الاسماع جد ١ ص ٣٥٩

<sup>(</sup>٤) ابن سعد: كتآب الطبقآت الكبير جـ ٣ ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>م ٩ .. قيام الدولة العربية الإسلامية)

وتعت في منتصف الطريق أثناء مسير النبي الى مكة عدة حوادث تدلنا على أنه كان هناك رغبة من جانب قريش في الاستسلام بطريقة لاتمس كرامتها ومكانتها ، من ذلك أن الرسول لقي عمه العباس بن عبدالمطلب مهاجراً بعياله (۱) ، فأسلم بين يديه (۲) وبعد مرحلة أخرى من مراحل الطريق ، لقى الرسول رجلين آخرين من كبار القرشيين هما أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب ، وعبدالله بن المغيرة يريدان الإشلام ، وأولها ابن عم النبي والثاني ابن عمته ، فالتمسا مقابلة الرسول ، فأعرض عنها في بادىء الأمر ولما ألحا عليه واعتذرا له أذن لهما بمقابلته وصفح عنها (۲).

هناك حادثة أحرى وقعت في الطريق ترينا رغبة سادة قريش في التوسط لأنفسهم وبلدهم لكى ينالوا أماناً من جيش المسلمين. فقد سار العباس بعد مقابلته الرسول يبحث عن رجل يبعثه إلى قريش ليأخذوا حذرهم ويبادروا بالاستسلام فلقى أبو سفيان بن حرب الذى خرج من مكة هائيا على وجهه مع بعض أصحابه سعياً وراء مقابلة النبي ليأخذ منه أماناً للقرشيين ، لكنه لم يحظ بهذا الشرف إلا بعد شفاعة العباس ، ولما سمح النبي بمقابلته أسلم بين يديه ، ومنحه الرسول أمانا يتضمن أن « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن »(1). فعاد أبو سفيان الى مكة داعياً قريش إلى الإسلام ، وصار ينادى بها قائلا : « يامعشر قريش . ويحكم إنه قد جاء مالا قبل لكم به : هذا محمد في عشرة آلاف ، عليهم الحديد فأسلموا تسلموا(٥) » .

<sup>(</sup>۱) ابن هشام : سيرة النبي جد ١ ص ١٨ .

<sup>(</sup>۲) المقريزي: إمتاع الأسماع جـ ١ ص. ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : سيرة النبي جد ٤ ص ١٨ ، ابن الأثير ، جـ ٢ ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن هشام : سيرة اِلنبي جـ ٤ ص ٢٠ ــ ٢٢

<sup>(</sup>٥) المقریزی: إمتاع الأسماع جـ ۱ ص٣١١ ـ ٣٢٠ و ٣٧٦.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

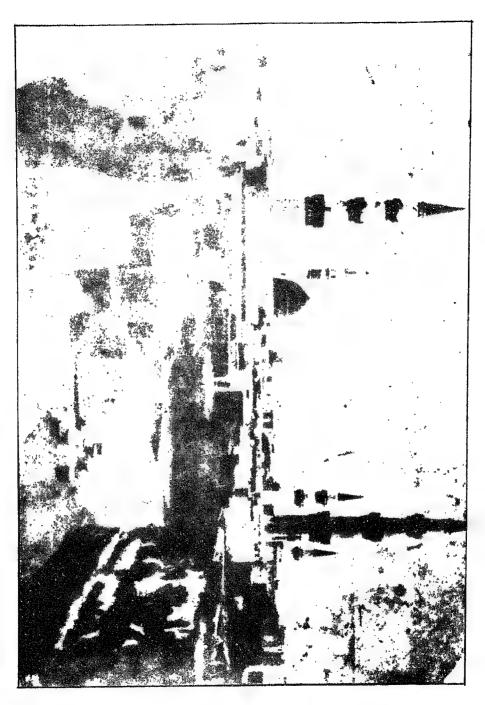

المدينة المنورة ومسجد الرسول صلى الله عليه سلم



لما اقترب الرسول من مكة ، اتخذ كل مالديه من أهبة وحذر ، على الرغم من اعتناق بعض أشراف قريش الإسلام . فقسم جيشه أربعة أقسام جعل كل قسم منها بدخل من جهة معينة ليقضى على مايصادفه من مقاومة (١) ولم يقع قتال يذكر بين الفريقين إلا مناوشات بسيطة بين القوة الإسلامية التي دخلت مكه من أسفلها وعلى رأسها خالد بن الوليد . ، وبين فريق من القرشيين وأحابيشهم (٢) في مكان يقال له الخندمة ، (٣) ولكن خالدا مالبث أن أخضعهم ، وانتهت هذه المناوشات بدخول المسلمين مكة . وتوجه رسول الله إلى الكعبة وطاف بها سبع مرات وشكر الله على هذا الفتح وحطم ماحولها من الأصنام . شم جاءته قريش وأسلموا بين يديه وبايعوه على السمع والطاعة لله ولرسوله فيها استطاعوا .

عامل الرسول القرشيين معاملة تنطوى على كثير من التسامح ، فأصدر عفواً عاماً عنهم بقوله (٤): « أنتم الطلقاء ، مثلى ومثلكم كما قال يوسف لإخوته ( لاتثرب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ) لذلك سمى أهل مكة الطلقاء (٥).

كما نهى الرسول عن الهجرة بعد فتحه مكة ، وأبقى سقاية الحجاج في يد العباس بن عبدالمطلب وسدانة الكعبة في يد عثمان بن طلحة (٦).

كذلك أعلن الرسول حرمة مكة في اليوم التالي لدخوله هذه المدينة في خطبة ألقاها عند باب الكعبة ، فقال : (٧)« أيها الناس ، إن الله حرم مكة .

<sup>(</sup>١) ابن هشام : جـ٤ ص ٢٥ ـ ٢٦ ، اليعقوبي ، جـ ٢ ص ٤٤ .

<sup>(</sup>۲) الطبری: احد ۲ ص ۳۳۳ یه ۳۳۴ .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: كتاب الطبقات الكبير جد ٢ ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) المقريزي: إمتاع الأسماع جـ ١ ص ٣٨٢ ـ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير: ح ٢ ص٩٦٠.

<sup>(</sup>٦) المقريزي : إمتاع الأسماع جـ ١ ص٣٨٨٠.

<sup>(</sup>٧) ابن هشام: جـ ٤ ص٣٥- ٣٦، المقريزي إمتاع الأسماع جـ ١ ص ٣٨٩.

يوم خلق السموات والأرض ، ويوم خلق الشمس والقمر ، ووضع هذين الجبلين ، فهى حرام إلى يوم القيامة ؛ لا يخل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دماً ولا يعضد (١) فيها شجراً ، لم تحل لاحد كان قبل ، ولا تحل لاحد يكون بعدى ، ولم تحل لى إلا ساعة من نهار ، ثم رجعت حرمتها بالأمس فليبلغ شاهدكم غائبكم » .

ارسل النبى غداة الفتح بعض سراياه إلى ظواهر منكة وضواحيها لدعوة الملها إلى الإسلام والقضاء على معالم الوثنية فيها ، فبعث هشام بن العاص إلى يلملم (٢) ، وخالد بن سعيد بن العاص إلى عرنة (٣) ، وخالد بن الوليد إلى العزى بنخلة ، فلما انتهى إليها هدمها ، وانفذ عمرو بن العاص إلى سواع صنم هذيل فهدمه ، ونادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان يؤمن بالله وبرسوله فلا يدعن في بيته صنما إلا كسره أو حرقه وثمنه حرام » . وكانت بيوت القرشيين في مكة لاتخلو من الأصنام ، فسارع المسلمون إلى كسرها والتخلص منها(٤).

## موقف قبيلتي هوازن وثقيف من الرسول:

كان لقريش حلفاء ظاهروها في حروبها مع الرسول ، نخص بالذكر منهم : هوازن وغطفان وثقيف التي كانت تربطها بقريش بعض العلاقات . فلما قضى الرسول على قريش ومقاومتها ونظامها القديم القائم على الوثنية ، وأصبح حلفاؤها هوازن وثقيف وغيرهم من القبائل العربية التي تقيم على

<sup>(</sup>۱) يعضد يقطع .

 <sup>(</sup>٢) يلملم: موضع ، يقع الى الحنوب من مكة ؛ وهو ميقات أهل اليمن ، فمنه يحرمون اذا أرادوا الحج ال العمرة .

ه ابن فضل الله العمرى: مسالك الإبصار في عمالك الأمطار جد ١ ص ١٢١ - ١٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) عرنة: واد بحذاء عرفات، ياقوت، معجم البلدان جـ٦ ص ١٦٩ . (٤) ابن سعيد: كتاب الطبقات الكبير جـ ٣ ص ١٩٣ ـ ١٩٥ ، المقريزى ، امتاع الأسماع

جـ ١ ص ٢٩٨ و النبهاني ، الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ص ١٥٥ .

مقربة من مكة معزولين أمامه . رأت هذه القبائل ان الرسول لابد أن يفكر في مهاجمتها . لذلك صممت على محاربته قبل أن يهاجمها . وتجمع من هوازن وثقيف عدد كبير وساروا يريدون مكة تحت قيادة مالك بن عوف النضرى سيد هوازن وساقوا معهم على عادة العرب في الجاهلية أموالهم ونساءهم ، ليكون ذلك حافزاً لهم على الاستبسال في الحرب ، كها خرج معهم الشاعر المعمر دريد بن الصمة لينتفعوا بخبرته وتجاريبه ، غير أنهم لم ينتصحوا بنصيحته حين اعترض \_ بعد نزولهم بأوطاس \_ على أخذهم أموالهم ونساءهم وأبناءهم في الوقت الذي يتأهبون فيه للقتال(١).

لما علم الرسول بتجمع هذه القبائل لمحاربته ، خرج من فوره لصد خطرهم على رأس الجيش الذى قدم به من المدينة لغزو مكة ، وانضم إليه ألفان من القرشيين الذين اعتنقوا الإسلام بعد الفتح ، كان من بينهم أبو سفيان بن حرب(٢).

كانت المنطقة التى تقع شئرق مكة حيث دارت المعركة بين المسلمين وقبائل هوازن وثقيف جبلية وتتخللها أودية وشعاب، فلما انتهى الرسول إلى حنين (٣)فى ١٠ شوال سنة ٨هـ عسكر بها، فخال المسلمين شيء من الزهو والإعجاب لكثرة عددهم. أما هوازن وثقيف فكمنوا فى شعاب الوادى وجوانبه ومضايقه وتبيأوا للحرب. ولما سار المسلمون لمهاجمتهم فى الصباح الباكر والضوء لايزال مختلطاً بالظلام لم يعثروا لهم على أثر. غير أنهم سرعان مافزعوا واختل نظامهم حين خرج إليهم العدو وانقض عليهم من كل ناحية، ففر كثير منهم وبخاصة الذين أسلموا حديثاً من قريش (١٠).

<sup>(</sup>۱) المقریزی: امتاع الاسماع: جدا ص ۲۰۱ - ۲۰۲.

<sup>(</sup>۲) ابن هشام : سيرة النبي : ج ٤ ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) حنين ، وأد بينه وبين مكة ثلاثة أميال بالقرب من الطائف ( المقريزى : امتاع الأسماع . جد ١ ص ٤٠١ ،

<sup>(</sup> $\bar{\xi}$ ) ابن هشام : سيرة النبى جـ ٤ ص ٧١ المقريزى . امتاع الأسماع جـ ١ ص ٤٠٦ .

وانزل الله تعالى فى يوم حنين هذه الآية فى سورة التوبة (آية ٢٦): (لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ، فلن تغن عنكم شيئاً ، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين).

رأى الرسول أن يعيد تنظيم صفوف المسلمين بعدما وهنت عزيمتهم فانحاز ذات اليمين مع نفر ثبتوا معه من المهاجرين والأنصار وأهل بيته ، وأخذ يناديهم ، فأقبلوا إليه والتفوا حوله(١). واستؤنف القتال ، فأبلى المسلمون بلاء حسنا في مقاتلة هوازن وثقيف وأوقعوا بهم الهزيمة ، فولوا هاربين بدورهم ، وسار بعضهمن إلى الطائف وفريق آخر الى نخلة ، وتوجه قوم إلى أوطاس تاركين أموالهم وذراريهم غنيمة للمسلمين ، فوجه إليهم الرسول بعض صحابته يتعقبونهم ليقضوا على مقاومتهم(٢).

لم يشأ النبى أن يشغل المسلمين بالغنائم ، فأمر بجمعها ووضعها في مكان يقال له الجعرانة (٣) حتى يفرغ من أمر العدو ، ثم تأهب للمسير الى الطائف لمطاردة فلول ثقيف الذين لجأوا إليها وكانت هذه المدينة إذ ذاك محصنة ويحيط بها سور يحول دون اقتحامها ، فنزل الرسول مع أصحابه على مقربة من حصن الطائف (٤) ، فاعتدى أهل هذه المدينة بنبالهم على المسلمين مما اضطر الرسول الى أن يعسكر بمكان آخر يامن فيه على أصحابه من رمى أهل الطائف (٥) ونادى مناديه أثناء حصاره هذه المدينة بأن من يأتي إليه من عبيدها يصبح حراً ، فنزل عليه ثلاثة وعشرون رجلا ، فأعتقهم ووكل أمر النفقة عليهم إلى بعض المسلمين . كما أمر بتعليمهم القرآن والسنن ، فشق

<sup>(</sup>۱) ابن هشام : جـ ۳ ص ۷۲ ـ ۷۷ ، الطبری جـ ۲ ص ۳٤٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن سعد : كتاب الطبقات الكبير جـ ٣ ص ٢٠١ ـ ٢٠٢ ، الطبرى جـ ٢ ص ٣٥١ .

 <sup>(</sup>٣) الجعرانة : تقع بين الطائف ومكة وهي الى مكة أقرب ، ياقوت ، معجم البلدان جـ ٣
 من ١٠٩ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي: إمتاع الأسماع جـ ١ ص ٤١٦.

<sup>(</sup>٥) الطبرى : جـ ٢ ص ٣٥٤ ، النبهاني : الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ص ٢١١ .

دلك على أهل الطائف(١).

ظل الرسول يحاصر الطائف مايقرب من حمسة عشر يوماً ، ولما حل شهر ذى القعدة ، وهو من الأشهر الحرم - رفع عنها الحصار وانصرف عائداً إلى الجعرانة ليقسم سبى أهل حنين وغنائمهم (٢)، فوصل اليها في اليوم الخامس من هذا الشهر٣).

قدم على الرسول أثناء إقامته بالجعرانة وفد هوازن وأخبروه بإسلامهم وإسلام قبيلتهم وتوسلوا اليه أن يرد عليهم ذراريهم وأموالهم ، ولم يفت هذا الوفد أن يحدث الرسول عن الصلة الوثيقة التي تربطه بهوازن ، فقد قضي أيام الطفولة بين قبيلتهم حيث أرضعته السيدة حليمة \_ وهي من هوازن \_ فقالوا له: « يارسول الله إنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفي عليك فامنن علينا ، من الله عليك إنما في هده الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك(١)».

كان لهذا الحديث أثره في نفس الرسول فخيَّرهم بين أخذ السبي أو الأموال فقالوا له: « يارسول الله خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا ، بل ترد علينا نساءنا وأبناءنا فهم أحب الينا(°)».

على أن النبي لم ير مبرراً للاعتداء على حق جيشه في الغنيمة وعُول على أن بتصرف في حقه الخاص وحق أهل بيته ، فقال لوفد هوازن . « أما ماكان لي ولبني عبدالمطلب فهو لكم » ، فاقتدى به المهاجرون والأنصار ، وأبي بعض الأعراب النزول غن نصيبهم في السبي « فقام الرسول والقي خما. "، على أصحابه

<sup>(</sup>١) ابن هشام : جـ٤ ص١٣٠ ، ابن سعد : كتاب الطبقات الكبير جـ٣ ص ١٢١ ـ

<sup>(</sup>۲) البلاذرى: فتوح البلدان ص ۲۷.

<sup>(</sup>٣) المقريزي: إمتاع لأسماع جـ ١ ص ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن هشام : ح ٤ ص ١٤٣ ، المقريزي : امتاع الأسماع جد ١ ص ٤٢٦ ـ ٤٢٧ .

۱ ٬ ابن هشام : جه ٤ ص ١٣٥ .

وعد فيها الذين يخلون سبيل ماعندهم من السبى بنصيب مضاعف في أول في يفيئه الله عليه فقال: إن هؤلاء القوم جاءوا مسلمين ، وقد كنت استأنيت بهم ، فخيرهم بين النساء والأبناء والأموال ، فلم يعدلوا بالنساء والأموال شيئا ، فمن كان عنده منهم شيء فطابت نفسه أن يرده فسبيل ذلك ، ومن أبي منكم وتمسك بحقه فليرد عليهم ولكن ذلك فرض علينا ست فرائض من أول ما يفيء علينا به ، ، فقالوا له يارسول الله ، رضينا وسلمنا . ومالبئوا أن ردوا على هوازن نساءهم وأبناءهم (١).

أما الأموال التي غنمها المسلمون من هوازن فقسمها الرسول على المؤلفة قلوبهم من كبار القرشيين وغيرهم من العرب اللين أسلموا حديثا ، ولم يبعط الأنصار شيئاً منها مما جعلهم يغضبون في أنفسهم ، وقال بعضهم لبعض : «لقى والله رسول الله قومه » ، ولما بلغ النبي احديثهم ، دعاهم ليزيل من نفوسهم الغضب والخوف ، وقال لهم : «يامعشر الأنصار ، مامقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم ، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله ، وأعداء فألف الله بين قلوبكم . . قالوا : بلى . . فقال رسول الله : وجدتم في أنفسكم يامعشر الأنصار في شيء من الدنيا تألفت به قوما أسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم . أفلا ترضون يامعشر الأنصار أن تذهب ألناس إلى رحالكم ، والذي أنسي بيده ، لولا الهجرة لكنت أمرءاً من الأنصار ، ولو سلك الناس شعباً نفسي بيده ، لولا الهجرة لكنت أمرءاً من الأنصار ، ولو سلك الناس شعباً وسلك الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار » . . وختم حديثه بقوله : واللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وابناء أبناء الأنصار » فقال الأنصار : وضينا برسول الله قسها وحظالا) ، وبللك هدأت نفوسهم .

<sup>(</sup>١) ابن سعد : كتاب الطبقات الكبير جـ ٣ ص ٢٠٤ ، المقريزى . امتاع الأسماع جـ ١ ص . ٤٢٨ . 4٢٩ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي: إمتاع الأسماع جد ١ ص ٤٣٢٠.

رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن ينصرف مع أصحابه إلى المدينة أن يولى على مكة عتّاب بن أسيد لينظم أمور المسلمين بها ، وكان قد عينه قبل ذلك أميراً على الذين تخلفوا عنه بمكة حين خرج لمحاربة قبائل هوازن وثقيف ، كما ترك معه معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعرى ليعلما الناس القرآن ويفقهاهم في الدين (١).

لم تسارع قبيلة ثقيف إلى الدخول فى الإسلام كما فعلت حليفتها هوازن بل احتفظت بوثنيتها وتملكها شىء من الزهو حين انصرف جيش المسلمين دون أن يفتح بلدهم ولكن بعض زعمائها مالبثوا أن وقفوا على حقيقة الحال فى جزيرة العرب ورأو أن المسلمين أصبحوا بها قوة كبيرة ، وأن من مصلحتهم الدخول فى الإسلام ، ومن هؤلاء عروة بن مسعود الثقفى الذى لحق بالرسول فى المدينة وأسلم واستأذنه فى العودة إلى بلده لتحويل عشيرته إلى الإسلام . فلما قدم الطائف أعلن نبذه عبادة الأصنام ودعا الناس الى الإسلام ، وبينها كان يقوم بنشر دعوته إذا بسهم يصيب منه مقتلا(٢) ، فمات وهو يحمد الله على أن وهب بنشر دعوته إذا بسهم يصيب منه مقتلا(٢) ، فمات وهو يحمد الله على أن وهب له شرف الاستشهاد(٣).

ولما أيقن سادات ثقيف أنه لاطاقة لهم بحرب من حولهم من العرب الذين أسلموا ، استقر رأيهم على أن يبعثوا إلى الرسول بالمدينة وفداً برياسة عبد ياليل ابن عمرو بن عمير ليعرض عليه صلح ثقيف معه واتفاقهم على الدخول فى الإسلام ، وكان من بين أعضاء هذا الوفد اثنان من الأحلاف هما الحكم بن عمرو بن وهب بن معتب ، وشرحبيل بن غيلان بن سلمة بن معتب وثلاثة من بني مالك ، هم عثمان بن أبى العاص بن بشر بن عبد دهمان ،

<sup>(</sup>۱) المقريزى: إمتاع الأسماع جـ ١ ص ٤٣٢

<sup>(</sup>٢) ابن هشام : ج ٤ ص ١٩٤ ، ابن سعد : كتاب الطبقات الكبير ج ٢ ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) أرنولد : الدعوة إلى الإسلام صر١١ .

وأوس بن عوف ، ونمير بن خرشة بن ربيعة(١).

لما دنا وفد ثقيف من المدينة ، قابلهم المغيرة بن شعبة ، وسار مسرعاً إلى الرسول ليبشره بقدومهم ، فلقيه أبو بكر وقال له : « أقسمت عليك لاتسبقنى الى رسول الله حتى أكون أنا الذي أحدثه » ، فأجاب المغيرة طلبه ، وأخبر أبو بكر الرسول بوصول وفد ثقيف ، فأمر لهم الرسول بثلاث خيمات من حرير ، صربن في مسجده (٢) وصار يجرى لهم الضيافة في دار المغيرة (٣) . وكان الرسول يأتى إليهم كل ليلة بعد العشاء فيحدثهم ويرعبهم في الإسلام (١٠).

وعلى الرغم مما أظهره وفد ثقيف من استعدادهم للدخول في الإسلام ، فإنهم طلبوا من الرسول أن يدع لهم اللات لايهدمها ، فأبي وعهد إلى أبي سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة بهدمها ، كما سألوه أن يعفيهم من الصلاة وأن لايكسروا أوثانهم بأيديهم ، فقال الرسول : أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه ، وأما الصلاة فإنه لاخير في دين لاصلاة فيه (٥).

كدلك سأل وفد ثقيف الرسول أن يحرم لهم وجًا(٢)، فكتب لهم هذا الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبى رسول الله إلى المؤمنين، إن عضاة (٧) وج وصيده لايعضد (٨)، فمن وجد يفعل شيئاً من ذلك فإنه

<sup>(</sup>١) ابن هشام : جـ ٤ ص ١٦٥ ، المقريزي : إمتاع الأسماع جـ ١ ص ٤٨٩ ـ ٩٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن سعد . كتاب الطبقات الكبير جـ ٢ ص ٨٨ ، أن الأحلاق من ثقيف نزلوا على المغيرة بن شعيبة فأكرمهم ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يضرب لأعضاء هذا الوفد من بنى مالك قبة في المسجد .

<sup>(</sup>٣) المقريزي: امتاع الأسماع جـ ١ ص ٤٩٠.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد :. كتاب الطبقات الكبير جـ ٢ ص ٧٨

<sup>(</sup>٥) ابن هشام : جـ ٤ ص ١٩٧ ، الطبرى ، جـ ١ ص ٣٦٥ .

 <sup>(</sup>٦) حرم وجا: أى أعلن حرمة وج وهو اسم للطائف موطن قبيلة ثقيف « حاشيه رقم ٢ المقريزى » امتاع الأسماع : جـ ١ ص ٤٩٣

<sup>(</sup>V) عضاة: شجر له شوك

<sup>(</sup>٨) يعضد: يقطع . حاشية رقم ١ و ٢ ـ ابن هشام جـ ٤ ص ٢٠

يجلد وتنزع ثيابه ، فإن تعدى ذلك فإنه يأخذ فيبلغ به النبى محمدا ، وإن هذا أمر النبى محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) » وكتب خالد بن سعيد بن العاص بأمر الرسول محمد بن عبدالله ، فلا يتعده أحد فيظلم نفسه فيها أمره به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم »(١).

أقبل وفد ثقيف على تعلم شرائع الإسلام بعد أن أمعهم الرسول بأن المدخول في الدين الإسلامي يستلزم اتباع جميع أحكامه، ثم وقع اختياره على عثمان بن أبي العاص الثقفي ليكون أميراً عليهم مع أنه احدثهم سنا ، لما رأى من حرصه على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن ، وقال : « اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً »(٢)

خرج وفد ثقيف من المدينة ـ بعد أن تم إسلامهم ـ قاصدين بلدهم ، لينشروا الدعوة الإسلامية بين قومهم ، وبعث الرسول معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة ليقوما بهدم اللات ، فلما بلغوا الطائف ، أراد المغيرة أن يقدم أبا سفيان ، فأبي عليه ذلك وقال له : ادخل أنت على قومك ، شم شرع المغيرة في هدم اللات وقام قومه بحمايته خشية أن يرمى أو يصاب كها أصيب عروة بن مسعود من قبل (٣).

على أن أهل الطائف الذين حرصوا على التمسك بوثنيتهم سرعان مادخلوا في دين الله وأصبحوا بعد إسلامهم من أخلص العرب للدين الإسلامي وأشدهم حرصاً على الذود عنه (٤)، وقد عبر المغيرة بن شعبة عن تمسك ثقيف بالإسلام بقوله: فدخلوا في الإسلام، فلا أعلم قوماً من العرب بني أب ولاقبيلة، كانوا أصح إسلاماً ولا أبعد أن يوجد فيهم غش الله ولكتابه منهم (٥).

<sup>(</sup>١) ابن هشام: جـ ٤ ص٠٠٠، اس سعد. الطبقات الكبير جـ ٢ ص ٤٩

<sup>(</sup>۲) ابن هشام : جـ ۸ ص ۱۹۷ ، ابن الأثير جـ ۲ ص ۱۰۹ .

<sup>(</sup>۳) این هشام : جـ ۶ ص۱۹۸ ، الطبری جـ ۳ ص ۳۲۲ .

<sup>(</sup>٤) حسن ابراهيم: تاريخ الإسلام السياسي جـ ١ ص ١١٨.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد : كتاب الطبقات الكبير جـ ٢ ص ٨٨ .

## ٣\_ موقف الرسول من يهود الحجاز

كان اليهود قبل ظهور الإسلام قد احتلوا أخصب بقاع الحجاز واستغلوها في الزراعة والصناعة والتجارة ، وقد أدى استعمارهم تلك البقاع واعتدادهم بانفسهم ودينهم إلى كراهة العرب لهم ورغبتهم في إخراجهم من الحجاز ، ونلحظ ذلك بصفة خاصة في يثرب حيث كان الأوس والخزرج يبذلون جهدهم للحلول محل اليهود في أراضيهم الخصبة ، فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حرص على تحقيق أحد أمرين : إما أن يجتذب اليهود المقيمين بها إلى الإسلام أو يكتسب صداقتهم وإخلاصهم مع بقائهم على دينهم ، وتحقيقاً لهذه الغاية ، كتب كتاباً بين فيه مالهم من حقوق وماعليهم من واجبات ، غير أنهم لم يدركوا حقيقة موقفهم ، فصاروا في عداوة مع الرسول على غير هدى ، وأخذوا يصرحون بالشك في رسالته لالشيء سوى انه عرب والنبوة في نظرهم مقصورة عليهم ، ولأنه أيضاً بعث في الحجاز والنبوة في رأيهم والنبوة في نظرهم مقصورة عليهم ، ولأنه أيضاً بعث في الحجاز والنبوة في رأيهم وطن الأنبياء .

كذلك عمل اليهود على إثارة النزاع بين أصحاب النبى وخاصة أهل المدينة ، فأخذوا يذكرونهم بالانتصارات القديمة والحروب التي كانت بين الأوس والخزرج وعلى الأحص « يوم بعاث » الذى انتصرت فيه الأوس وما إلى ذلك من طرق التفرقة ، كما مالوا ناحية قريش حين وقعت الحرب بينها وبين الرسول ، وقد ظهر واضحاً عقب واقعة بدر ؛ إذ قام شعراء من اليهود يرثون قتلى قريش ويعرضون بالمسلمين .

\* \* \*

لم يكن اليهود في الحجاز متحدين ، وليس بينهم رابطة سياسية تجمعهم ،

بل كانوا قبائل متفرقة ، تعيش كل منها فى حدود نظامها . فلما أظهروا عداءهم للمسلمين لم يكونوا جبهة واحدة للوقوف أمامهم ، فحاصرهم الرسول قبيلة بعد قبيلة وأجلالهم عن المدينة ، ثم أخذ يتتبع حركاتهم بعد أن اجتمع شملهم بخيبر ، فسار إليهم وأضعف شوكتهم .

كانت قبيلة بنى قينقاع أول من استهدف من يهود المدينة لمقاومة المسلمين وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل بينه وبينهم أماناً وشرط عليهم شروطاً ، منها : ألا يظاهروا عليه عدواً فلها قدم من بدر ، أظهر بنو قينقاع البغى والحسد ونقضوا العهد الذى عقده معهم(١) ، فأنزل الله على نبيه فى سورة الأنفال (آية ٥٨) (وإما تخافن من قوم خيانة ، فانبذ إليهم على سواء إن الله لايحب الخائنين ) فجمعهم الرسول بسوق بنى قينقاع وقال : « يامعشر يهود . أسلموا قبل أن يوقع الله بكم مثل وقعة قريش ، فو الله إنكم لتعلمون أنى رسول الله تجدون ذلك فى كتابكم وعهد الله إليكم » ، فقالوا : يامحمد ، لايغرنك من لقيت ، إنك قهرت قوماً غماراً ، وإنا والله أصحاب الحرب ، ولئن قاتلتنا لتعلمن أنك لم تقاتل مثلنا ه(٢).

لم يكن لبنى قينقاع حصون ولامعاقل. وانما كانوا تجاراً وصاغة ، وهم حلفاء لعبدالله بن أبى بن سلول. فسار إليهم الرسول وحاصرهم خمس عشرة ليلة حتى اضطروا إلى النزول على حكمه الذى تضمن أن تكون أموالهم غنيمة له ، وتكون النساء والذرية لهم ، ثم أخلى سبيلهم بعد أن شفع فيه عبدالله ابن أبى ، وأمرهم بالجلاء عن المدينة ، فساروا صوب شمال الحجاز حتى نزلوا بأذرعات (٣) بنسائهم وذراريهم وقسم الرسول ماغنمه منهم على المسلمين (١٤).

<sup>(</sup>۱) ابن سعد : كتاب الطبقات الكبير جـ ٣ ص ٦٨ ، المقويزى : إمتاع الأسماع جـ ٣ ص \_ ١٠٤

<sup>(</sup>٢) ابن هشام : جـ ٢ ص ٤٣٦ ، المقريزي ، امتاع الأسماع جـ ١ ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٣) أذرعات: مدينة بأطراف الشام قبل الحجاز

<sup>(</sup>٤) ابن سعد : كتاب الطبقات الكبير جـ ٣ ص ٦٨ ، المقريزي ، امتاع الأسماع جـ ١ ص

كذلك توترت العلاقة بين قبيلة بنى النضير وبين الرسول بعد واقعة أحد ، ويرجع السبب المباشر فى ذلك إلى ماروى من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد بعث المنذر بن عمرو فى سبعين رجلا من الأنصار يعرفون بالقراء ليدعوا أهل نجد إلى الإسلام(۱)، فساروا من المدينة حتى نزلوا بئر معونة(۲)، وأنفذوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله إلى عامر بن الطفيل ، فلما قدم عليه ميقرا كتابه وقتله ، ثم استعان بقبائل بنى سليم فى مقاتلة القراء ، فقاتلوهم ، ولم ينج منهم إلا عمرو بن أمية الضمرى(۱)، وبينها كان هذا الرجل عائدا إلى المدينة لقى رجلين من بنى عامر فقتلها وكان الرسول قد عقد لهما أماناً وجواراً ولما علم الرسول بذلك قال لعمرو ابن أمية : بئس ماصنعت ، قتلت رجلين قد كان لهما منى أمان وجوار(١٤)، وبعث عامر بن الطفيل الى الرسول رجلين قد كان لهما منى أمان وجوار(١٤)، وبعث عامر بن الطفيل الى الرسول ومعه بعض أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلى إلى بنى النضير يستعينهم فى ديتهما لأن بنى النضير كانوا حلفاء بنى عامر ، فوعدوه بإعانته على دفع الدية . ثم خرج بعضهم إلى بعض وتآمروا على التخلص منه وذلك بإلقاء حجر عليه من فوق البيت الذي كان يجلس نحنه ، غير أن الرسول سرعان مافط إلى هذه المؤامرة ؛ فقام فوق البيت الذي كان يجلس نحنه ، غير أن الرسول سرعان مافط إلى هذه المؤامرة ؛ فقام فوق البيت الذي كان يجلس نحنه ، غير أن الرسول سرعان مافط إلى هذه المؤامرة ؛ فقام فوق البيت الذي كان يجلس نحنه ، غير أن الرسول سرعان مافط إلى هذه المؤامرة ؛ فقام فوق البيت الذي كان علم هذه في أله المؤل ال

<sup>(</sup>١) النبهان . الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ص ٧٩ ـ

 <sup>(</sup>۲) بشر معونة : ماء لبنى عامر بن صعصعة بين مكة وغطفان ، المقريزى ، امتاع الأسماع جد .
 ۱ ص ۱۷۰ » .

<sup>(</sup>۳) المقریزی: إمتاع الأسماع ج ۱ ص ۱۷۱

<sup>(</sup>٤) المقريزي : امتاع الأسماع ج ١ ص ١٧٣ ـ ١٧٤

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: كتاب الطبقات الكبير ج ٢ ص ٩٥

من فوره عائداً إلى المدينة ولحق به اصحابه (۱). ثم بعث إلى بنى النضير رسولا من قبله ، يأمرهم بالجلاء. عن بلده (۲) لنقضهم العهد بمحاولتهم الغدر به ، وأمهلهم عشرة أيام يحاربون بعدها إذا لم يخرجوا ، فأبوا عليه ذلك فأمر الرسول أصحابه بالتهيؤ لمحاربتهم ، ثم زحف إليهم في ربيع الأول سنة عهد ، فوجدهم مقيمين بحصونهم ، ولم تعنهم قريظة بل اعتزلتهم ، كما أن عبدالله ابن أبي وحلفاءهم من غطفان خذلوهم (۲) ، فحاصرهم الرسول ، وألقى الله في قلوبهم الرعب ، فلما رأوا أنه ليس لديهم القوة لمحاربة الرسول ، طلبوا منه الصلح (۳) . فصالحهم - بعد أن ظل يحاصرهم خمسة عشر يوماً على ألا يتعرض لأحد منهم بسوء ، وأن يرحلوا من بلده ولهم ماحملت الإبل من أموالهم ومتاعهم ، ولرسول الله أرضهم ونخلهم وأسلحتهم (٤) ، فخرجوا من المدينة على ستمائة بعير نقلوا عليها مااستحسنوه من بيوتهم التي خربوها من المدينة على ستمائة بعير نقلوا عليها مااستحسنوه من بيوتهم التي خربوها بأيديهم ، ونزل أكثرهم بخيبر وذهبت طائفة منهم إلى الشام (٥).

أنزل الله تعالى فى بنى النضير وجلائهم عن المدينة هذه الآيات فى سورة الحشر (٢) سبح لله مافى السموات ومافى الأرض وهو العزيز الحكيم ، هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ماظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب ، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: جه ۳ ص۱۹۱، المقریزی. امتاع الاسماع جه ۱ ص۱۷۸.

<sup>(</sup>۲) البلاذرى: فتوح البلدان ص ۳۱.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: كتآب الطبقات الكبير جـ ٣ ص ٩٩٠.

<sup>(</sup>٤) اليعقوبي : جـ ٢ ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٥) البلاذرى: فتوح البلدان ص ٣١

 <sup>(</sup>٦) ابن هشام: جـ ٣ ص ١٩٢ - ١٩٣ ، المقريزي. إمتاع الاسماع جـ ١ ص ١٨١
 (٧) آية: ١ ـ ٥ .

<sup>(</sup>م١٠ - قيام الدولة العربية)

واعتبروا يا أولى الأبصار ، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا ولهم فى الاخرة عذاب النار ، ذلك بأنهم شافوا الله ورسوله ، ومن يشاق الله وإن الله شديد العقاب ، ماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزى الفاسقين ) .

كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله ، أى أنها خالصة له يضعها حست مشاء (١) بقول الله تعالى فى سورة الحشر (٢): (ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتابى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنباء).

فلما غنم الرسول أموال بنى النضير ، دعا الأنصار وذكرهم بما صنعوا للمهاجرين وإنزالهم إياهم فى منازلهم ، ثم قال لهم : ليس لإخوانكم من المهاجرين أموال ، فإن شئتم قسمت هذه وأموالكم بينكم وبينهم جميعاً ، وإن تنسم امسكتم اموالكم وقسمت هذه فهم خاصة . فقالوا : بل قسم هذه فهم وأقسم لهم من أموالنا ماشئت ، فقسم الرسول ماأفاء الله عليه ، على المهاجرين دون الأنصار (٣) .

لم سق بالمدينة من اليهود بعد إجلاء بنى النضير إلا بنو قريظة . وكان بينهم وبين الرسول عهد فنقضوه وانحازه اللى قريش فى واقعة الخندق (٤). فأصبح الرسول يرى بعد موقفهم العدائى منه فى هذه الواقعة أن وجودهم بالمدينة خطر عسه لذلك نجده بعد انصراف الأحزاب يشرع من فوره الى دعوة المسلمين محدرية بي وريظة ، فساروا معه وحاصروهم فى حصونهم

۱۱) اس هشام و هر ۳ ص ۱۹۶ ، البلاذري : فتوح البلدان ص۳۳ .

ر٣) اللادرى « فنوح البلدان ص٣٦ ـ ٣٤ ، المقريزي : إمتاع الأسماع جـ ١ ص١٨٢ ـ ١٨٢

ز٤) النعقوبي حصم٣٩

التي تحصنوا بها . فبعث اليه بنو قريظة رسولا من قبلهم يطلب منه ان يصالحهم كها صالح بني النضير، ويخرجون من المدينة بنسائهم وذراريهم وماحملت إبلهم ، فأبي الرسول لأنه رأى أن بني النضير بعد أن أجلاهم من المدينة ألبوا عليه الاحزاب فأثاروا قريشاً وعرب البادية من غطفان وغيرها ، فإذا ما أجلى بني قريظة كما أجلى بني النضير فإنهم قد يتحالفون مع بني جلدتهم من اليهود ضده ويثيرون عليه القبائل العربية التي لم تزل على وثنيتها . هذا الى أن بني قريظة كادت تكون سبباً في إلحاق الهزيمة بالمسلمين بمظاهرتها قريش في واقعة الخندق ، لذلك رأى الرسول أنه لابد من التخلص منهم ، فلما اشتد عليهم الحصار ، نزلوا على حكمه بعد أن ظل يحاصرهم خمسة عشر يوماً ، فأمر باعتقال أسراهم وأبقى النساء والذراري في ناحية بعد أن أخرجهم من الحصون ، وجمعت أموالهم ومواشيهم وأسلحتهم فطلبت الأوس من الرسول أن يهب لهم بني قريظة لأنهم حلفاؤهم ، فقال لهم : أما ترضون أن يكون الحكم فيهم إلى رجل منكم ؟ فرحبوا بذلك ، ووقع اختيار الرسول على سعد بن معاذ الأوسى ، فلقى هذا الاختبار قبولا منهم وقضى سعد بأن تقتل رجالهم وتسبى النساء والذرية ، وتقسم أموالهم بين المسلمين . فأقر الرسول هذا الحكم وعمل على تنفيذه(١).

تم للنبى بالقضاء على بنى قريظة السيطرة على المدينة ، وأصبح يامن فيها على نفسه بعد أن تخلص من العناصر المناوئة ، كما انتفع فقراء المسلمين بصفة خاصة من أنصار ومهاجرين بتلك الأراضى والمنقولات التى كان يمتلكها اليهود .

لم ينته خطر اليهود ببلاد الحجاز بإجلائهم عن المدينة ، فرأى الرسول

<sup>(</sup>۱) ابن سعد : كتاب الطبقات الكبير جـ ٣ ص١١٧ ـ ١٢٠ ، المقريزي ، امتاع الأسماع جـ ١ ص ٢٤٤ ـ ٢٤٦ .

بعد أن عقد مع قريش صلح الحديبية أن يهاجم خيبر حيث يقيم اليهود الدين كانوا يمتون بصلات كثيرة إلى قبائل بنى قينقاع وينى النضير ، وكان الخطر من قبلهم على المدينة لايزال متوقعاً ؛ فتأهب الرسول للخروج اليهم فى السنة السابعة للهجرة وأمر أصحابه بالتهيؤ للغزو ، وأعلن بينهم ألا يخرج معه إلا كل راغب فى الجهاد(١). ثم سار قاصداً خيبر على وأس ألف وأربعمائة من المسلمين الذين كانوا معه فى الجديبية .

كان يهود خيبر اذ ذاك يقيمون بحصون على نحو ماكان يفعل بنو جلدتهم بيثرب . ولم يدر بخاطرهم أن الرسول سيغزوهم لمنعتهم ووفرة سلاحهم وكثرة عددهم ، لكن الرسول مالبث أن نزل بساحتهم ليلا على حين غفلة منهم ، بحيث لم يستطيعوا ان يضموا اليهم حلفاءهم . فلما اصبح الصباح وشرعوا يتأهبون لأداء أعمالهم فوجئوا بمشاهدة المسلمين أمامهم ، فذعروا وولوا هاربين الى حصونهم ، ثم دار القتال بني الفريقين وهاجم المسلمون حصون اليهود حصناً ، بعد حصن وتمكنوا من فتح بعضها عنوة ، كما اخذوا البعض الاخر صلحاً ، ومن الحصون التى فتحها المسلمون عنوة حصن الشق والنطاة وحصن ناعم وحصن مصعب بن معاذ ، واستولى المسلمون على حصون الوطيح والكتبيبة والسلالم صلحاً .

أصبحت الحصون التي فتحت عنوة ملكا للمسلمين. أما ما أخذ صلحاً، فقد اتفق الرسول مع اصحابها على أن يبقوا بالأرض يزرعونها مناصفة، النصف للمسلمين والنصف الآخر لليهود(٢). ولما سمع أهل فدك(٣) بتلك المعاملة الحسنة التي عامل بها الرسول أهالي حصون خيبر،

<sup>(</sup>۱) ابن سعد: كتاب الطبقات جـ ٣ ص ١٥٢، المقريزي. امتاع الأسماع جـ ١ ص ٣٠٩. ٣٠٠ .

<sup>(</sup>۲) ابن سعد جـ  $\pi$  ص 17 ، المقریزی . امتاع الاسماع جـ 1 ص 17 ، 17 ، 17 . 17 . 17

<sup>(</sup>٣) فدك : قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان . « ياقوت معجم البلدان جـ ٦ ص ٤٣٢ .

أرسلوا إليه يطلبون الصلح، فصالحهم وصاروا يعطونه نصف غلة أرضهم (۱). وأصبحت فدك خالصة له لأن المسلمين لم يقفوا عليها بخيل ولاركاب، أما مغانم خيبر فقسمت على أهل الحديبية (۲). يقول الله تعالى فى سورة الفتح ((7)) وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه (1).

كان لانتصار المسلمين في خيبر أهمية خاصة ، فقد ترتب عليه أن أصبح لدولتهم الناشئة أراضي مملوكة خارج المدينة يجبون منها الخراج ، كها أدى إلى وجود جماعة من اليهود يشملها السلطان السياسي للدولة الإسلامية . وهكذا وجد بتلك الدولة لأول مرة أهل ذمة . وقد سمح لهؤلاء الذميين بأن يظلوا على دينهم ويستغلوا أراضيهم وفق الشروط التي تؤخذ عليهم .

<sup>(</sup>۱) ابن هشام : جـ ۳ ص ۳۸۹ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی: إمتاع الاسماع جر ۱ ص۳۲۹.

<sup>(</sup>٣) آية ۲۰ .

<sup>(</sup>٤) يعني خبير .

# ٤ ـ توجيه الدعوة الإسلامية إلى خارج بلاد الحجاز

رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد تخلصه من يهود المدينة وعقده صلح الحديبية مع قريش أن يوجه نظره إلى خارج بلاد الحجاز لينشر بها الدعوة الإسلامية ، فأخذ منذ السنة السادسة للهجرة في إرسال رسل من قبله إلى قبائل العرب وأمراء النواحى . بل إلى ملوك الدول المعاصرة له ، وتعد هذه السياسة نقطة تحول هامة في تاريخ بلاد العرب ؛ فبعد أن كانت تلك البلاد مفككة العرى ويخضع بعض أطرافها للنفوذ الأجنبي ، استطاع بسياسته التي اتبعها لتعميم الدعوة الإسلامية أن يمهد السبيل لتوحيد بلاد العرب سياسياً وديناً .

### (١) كتب الرسول إلى أمراء العرب.

كان من بين أمراء العرب الذين أرسل إليهم الرسول كتباً يدعوهم فيها إلى الإسلام ، المنذر بن ساوى أمير البحرين ، فقد بعث إليه الرسول كتاباً مع العلاء بن الحضرمى ، فكتب إليه المنذر بإسلامه وقال : « فاني قرأت كتابك على أهل البحرين ، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه ، ومنهم من كرهه وبأرضى يهود وبحوس ، فأحدث إلى في ذلك أمرك » . فكتب إليه الرسول : « بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى ، سلام عليك ، فاني أحمد اليك الله الذي لااله إلا هو ، واشهد أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، أما بعد فإني أذكرك الله عز وجل فإن من ينصح فإنما ينصح لنفسه ، وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني ، ومن نصح لهم فقد نصح لي ، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيراً ، وإني قد شفعتك في قومك ، فاترك للمسلمين ماأسلموا عليه ، وعفوت عن أهل الذنوب ، فاقبل منهم ، وإنك مها تصلح فلن نعزلك عن عملك ، ومن أقام علي يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية »(١).

<sup>(</sup>١) النبهاني : الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ص ١٦٩ ـ ١٩٠ .

وكتب الرسول إلى أميرى عمان : جيفر وعباد ابنى الجلندى ـ وهما من الأزد ـ كتاباً بعثه مع عمرو بن العاص فى ذى القعدة سنة ثمان (١) . وحاء فه « بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد عبدالله ورسوله إلى جعفر وعباد ابنى الجلندى ، سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد فإنى أدعو كما بدعاية الإسلام ، أسلم تسلما ، فإنى رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين ، وإنكما إن أقررتما بالإسلام ولتكما وإن إبيتها أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل عنكما وخيلى تحل بساحتكم وتظهر نبوق على ملككما(٢)» فأجابا إلى الإسلام وصدقا بالبي (٣)

وبعث الرسول سلط بن عمر العامري إلى هوذة بن على الحنفي وإلى ثمامة ابن أثال أميري اليمامة يدعوهما إلى الإسلام ، فلم يحببا دعوبه (٤)

وكتب الرسول إلى الحارث بن أى شمر الغسانى صاحب دمشق كتاباً بعثه مع شجاع بن وهب (٥)، حاء فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر ، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق ، وإنى أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده ، لاشريك له يبقى لك ملكك » . فلما أتاه الكتاب ، قال : من ينزع منى ملكى ، أنا سائر إليه (أى ملكك » ولم يسلم . فقال الرسول : باد وباد ملكه .

کذلك بعث الرسول الحارث بن عمیر الأزدی بکتاب إلى صاحب بصری ، فلما نزل مؤتة (٢) اعترضه شر حبیل بن عمرو الغسانی وقتله (٧). "

<sup>(</sup>١) ابن سعد: كتاب الطبقات الكبير جـ ٢ ص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) النبهاني : الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ص١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: كتاب الطبقات الكبير حـ ٢ صر٢٧

<sup>(3)</sup> ابن هشام : جـ 3 ص 7۸۹ ، ابن سعد جـ 7 ص 79 .

<sup>(</sup>٥) الطري : حـ ٢ ص ٢٩٤

<sup>(</sup>٦) مؤنه فرية من قرى البلقاء في حدود الشام ، بادوت معجم البلدان حد ٨ ص١٩٠٠ (٧) النبهاني ، الأنوار المحمديه من المواهب اللدنية ص١٠٣ ، المقريزي ، إمتاع الأسماع جـ صـ ٣٤٥ .

وكتب الرسول إلى بعض أمراء اليمن ، منهم الحارث بن عبد كلال الحميرى وشريح بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال . ونعمان قيل ذى يزن ومعافر وهمدان ، وزرعة ذى رعين يدعوهم إلى الاسلام ، وأمرهم أن يؤدوا الصدقة والجزية لمعاذ بن جبل ومالك بن مرارة وأوصاهم بها خيرا ، فبعث إليه مالك بن مرارة يخبره باسلامهم ودخولهم طاعته(١).

## (ب) كتب الرسول إلى ملوك وأمراء الدول المعاصرة:

كذلك وجه الرسول إلى ملوك وأمراء الدول المجاورة لجزيرة العرب كتباً مؤداها الترغيب في الدخول في الدين الإسلامي ، ولم يطلب منهم الخضوع لسلطانه . فأوفد عمرو بن أمية الضمري إلى نجاشي الحبشة ، وبعث معه كتابا يدعوه فيه الى الإسلام . فكتب اليه النجاشي رسالة يخبره فيها بقبوله دعوته وتصديقه اياها(٢).

أما هرقل قيصر الروم ، فبعث اليه الرسول كتاباً مع دحية بن خليفة الكلبى ، جاء فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله الله هرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد ، فإن أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإن عليك أثم الأريسيين (٣). وياأهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لانعبد الا الله ولانشرك به شيئاً ولايتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا السهدوا بأنا مسلمون (٤) فقبل هرقل كتاب الرسول وكتب اليه . « الى أحمد رسول الله الذي بشر به عيسى ، من قيصر ملك الروم ، انه جاءني كتابك مع رسول الله الذي بشر به عيسى ، من قيصر ملك الروم ، انه جاءني كتابك مع رسولك ، وإني أشهد أنك رسول الله . نجدك عندنا في الإنجيل ، بشرنا بك عسى ابن مربم ، وإن دعوت الروم أن يؤمنوا بك ، فأبوا ، ولو أطاعون لكان خيراً

<sup>(</sup>١) ابن سعد: كتاب الطبقات الكبير جـ ٢ ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد : جـ ٢ ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) أى فإن مع إثمك إثم الأتباع والأريس = الفلاح .

<sup>(</sup>٤) النبهال : الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ص١٦٦ .

لهم ولوددت اني عندك فأخدمك وأغسل قدميك(١).

وبعث الرسول الى كسرى فارس كتابا مع عبدالله بن حدافة السهمى يدعوه فيه الى اعتناق الإسلام ، واليك نصه :

" بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس ، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لااله الا الله وحده لاشريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، أدعوك بدعاية الله عز وجل فإنى رسول الله الى الناس كلهم لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين ، أسلم تسلم ، فإن توليت فعليك إثم المجوس » ، فلما قرىء عليه الكتاب مزقه فبلغ ذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «مزق الله ملكه »(٢).

كذلك وجه الرسول الى المقوقس حاكم مصر من قبل هرقل امبراطور الروم كتابا مع حاطب بن أبي بلتعة ، جاء فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد عبدالله ورسوله الى المقوقس عظيم القبط ، سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فعليك اثم القبط ، « ياأهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبيكم أن لانعبد الا الله ولانشرك به شيئاً ، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ، فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » . فأحسن المقوقس استقبال رسول النبي وقبل كتابه وأجابه بقوله : « كنت أعلم أن نبياً قد بقى ، وقد كنت أظن أن نجرجه الشام ـ وهناك كانت تخرج الأنبياء من قبله ـ ، فأراه قد خرج في العرب في أرض جهد وبؤس ، والقبط لاتطاوعني في اتباعه ، ولاأحسب أن يسعلموا بمحوري إياك الهرب، وبسعث

<sup>(</sup>١) المعقوبي: تاريخ اليعقوبي حد ٢ ص٦٢ ـ

<sup>(</sup>۲) الطبرى ترج ۲ ص ۲۹٦، المقرنزى: إمتاع الاسماع ج ١ ص ٣٠٩، التبهاني ، الأنوار . المحمدية من المواهب اللدنية ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) ابن عبدالحكيم: فنوح مصر جـ ٣ ص٤٢.

معه بهدية الى النبى صلى الله عليه وسلم(١).

فهذه الكتب التي وجهها الرسول صلى الله عليه وسلم الى أمراء العرب والملوك المعاصرين له توضح لنا سياسته في العمل على تعميم نشر الدعوة الإسلامية ، كما تثبت لنا حرصه على تحقيق ماورد في القرآن من مطالبته الناس جميعاً بقبول الإسلام ، وفيها يلى بعض الآيات التي تشير الى أن الدين الإسلامي أنزل للناس جمعاً .

قال الله تعالى في سورة (ص)(7): ﴿ ان هو الا ذكر للعالمين ، ولتعلمن نبأه بعد حين ﴾ .

وفى سورة (يس) آية ٦٩ : (وماعلمناه الشعر وماينبغى له ان هو إلا ذكر وقرآن مبين ، لبندر من كان حماً ومحق القول على الكافرين) .

وفى سورة (الفرقان) آية ١ (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين مديراً).

وفى سورة (سبأ) آية ٢٨: (وماأرسلناك الا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لايعلمون).

وفى سورة ( الأعراف ) آية ١٥٨ ( قل ياأيها الناس انى رسول الله اليكم حميعاً ) .

<sup>(</sup>۱) المقریزی ، امتاع الاسماع جـ ۱ ص۳۰۸ .

<sup>(</sup>۲) آیة ۸۷ و ۸۸.

## ٥ - تأمين حدود بلاد العرب الشمالية

#### وتوطيد سلطان المسلمين عليها

رأى الرسول أن يتبع دعوته السلمية لنشر الإسلام خارج بلاد الحجاز بإعداد جيش لغزو الأراضى الجنوبية لبلاد الشام حيث يقيم الغساسنة . وكان عما دعاء الى ذلك أن الحارث بن عمير الأزدى لما نزل مؤتة بكتابه إلى صاحب بصرى ، اعترضه شرحبيل بن عمرو الغسانى وضرب عنقه ، فأستاء الرسول ، ودعا المسلمين إلى التأهب للحرب ، فسارعوا إلى تلبية دعوته ، وعسكروا بالجرف(١).

وقع اختيار المرسول على مولاه زيد بن حارثة الكلبى ليكون أمير الجيش ، وأوصى في حالة موته أن يخلفه جعفر بن أبي طالب ، وإذا قتل جعفر حل محله عبدالله بن رواحة الأنصارى ، وإن أصيب عبدالله بسوء ، فليتفق المسلمون على إسناد القيادة لرجل منهم (٢). فخرج هؤلاء الأمراء إلى مؤتة في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة ، على رأس جيش بلغت عدته ثلاثة آلاف ، وشيعهم رسول الله إلى ثنية الوداع (٣) ، وأوصى أمراء الجيش بقوله (٤) وأوصى من المسلمين خيراً ، اغزوا بلسم الله في سبيل الله ، فقاتلوا من كفر بالله ، لاتغدروا ولاتغلوا ولاتقتلوا وليداً ، وإذا لقيتم عدوكم من المشركين ، فادعهم الى احدى ثلاث ، وليتهن مأجابوك إليها ، فاقبل منهم واكفف عنهم ، ادعهم فأيتهن مأجابوك إليها ، فاقبل منهم واكفف عنهم ، ادعهم

<sup>(</sup>١) الجرف : موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام . ياقوت « معجم البلدان » جـ ٣ ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) الميعقوب : جد ٢ ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) ثنية مشرفة على المدينة . يطوها من يريد مكة ، وكان الناس في الجاهلية يودعون المسافرين من هله المكان . ولله عرف بثنية الوداع . « انظر . ياقوت « معجم البلدان »

<sup>(</sup>٤) المقريزي . إمتاع الأسماع جد ١ ص ٣٤٤

إلى الدخول في الإسلام ، فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، فإن فعلوا فأخبرهم أن لهم ماللمهاجرين وغليهم ماعلى المهاجرين ، إن دخلوا في الإسلام واختاورا دارهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ، ويجرى عليهم حكم الله ولايكون لهم في الفيء ولا في الغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهم ، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم . . . »

« وإن أنت حاصرت أهل حصن أو مدينة فأرادوك أن تستنزلهم على حكم الله ، فلا تستنزلهم على حكم الله ، ولكن أنزلهم على حكمك ، فإنك لاتدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا ؟ وإن حاصرت أهل حصن أو مدينة فأرادوك على أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله ، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله ، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ، فإن تخفروا (١)ذمتكم . وذمة آبائكم خير لكم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله » .

« وستجدون رجالا في الصوامع معتزلين للناس ، فلا تتعرضوا لهم ، وستجدون آخرين في رءوسلهم مفاحص (٢٠)، فاقلعوها بالسيوف ، لاتقتلن امرأة ولاصغيراً ضرعاً (٣). ولاكبيراً فانياً ، ولاتغرقن نخلا ، ولاتقلعن شجراً ، ولاتهدموا بيتاً » .

ولما فرغ الرسول من نصيحته لأمراء الجيش ، قال له عبدالله بن رواحه : « يارسول الله : مرنى بشيء أحفظه عنك ، قال : إنك قادم غداً بلداً ،

<sup>(</sup>١) أى تنقضوا ذمتكم ولاتوفوا بها.

<sup>(</sup>٢) المقصود بذلك أن الشيطان استوطن في رءوسهم ، فجعل له فيها كمفاحص كمفاحص الطير ، فألومهم شدة البغي ، انظر كتاب امتاع الأسماع ، حاشية رقم ٢ ص ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٣) الضرع: الصغير السن.

السجود فيه قليل ، فأكثر السجود ، قال : زدنى يارسول الله ، قال : اذكر الله فإنه عون لك على ماتطلب » .

سار جيش المسلمين إلى تخوم البلقاء . وكانت موطن نفوذ الغساسنة ـ ولما وصلوا إلى بلدة معان ، بلغهم أن هرقل نزل بمكان يقال له مآب في مائة ألف من الروم ومعه من قبائل بهراء ووائل وبكر ولخم وجذام مائة ألف ، يتولى قيادتهم رجل من قبيلة بلي يقال له مالك بن رافلة(١)، فأخذوا يفكرون في الأمر وأرادوا أن يكتبوا إلى الرسول بكثرة عدد العدو ليبعث إليهم مدداً أو يأمرهم بالعودة إلى المدينة . فشجعهم عبدالله بن رواحة على المضي في القتال وقال : « والله ماكنا نقاتل الناس بكثرة عدد ولابكثرة سلاح ولابكثرة خيول الا بهذا الدين الذي أكرمه الله به ، انطلقوا ، والله لقد رأيتنا يوم بدر مامعنا إلا فرسان ، ويوم أحد فرس واحد فإنما هي إحدى الحسنيين ، إما ظهور عليهم ، فذلك ماوعدنا الله ووعد نبينا وليس لوعده خلف ، وإما الشهادة فلنلحق بالأخوان نرافقهم في الجنان(٢)»، فتغلبت على المسلمين الحماسة الدينية وعزموا على المضى في سيرهم ، فمضوا إلى بلدة مؤتة حيث وافاهم المشركون معهم مالا قبل لهم من العدد والسلاح والديباج والحرير والذهب(٣). ثم دار القتال بين الفريقين ، فأخذ زيد بن حارثة اللواء وظل يقاتل حتى قتل ، فخلفه جعفر بن ابى طالب في القيادة . غير أنه لم يلبث أن استشهد في ميدان القتال وخلفه عبدالله ابن رواحه فقتل(٤) . ثم ولى المسلمون عليهم خالد بن الوليد(٥). فبذل جهده في إنقاذ بقية جند المسلمين وعاد بهم إلى المدينة و فقابلهم أهلها بشيء من السخط. غير أن الرسسول لم ينظر إلى حادث انهزامهم هـذه

<sup>(</sup>١) المقريزي: إمتاع الأسماع جد ١ ص ٣٤٧.

<sup>(</sup>۲) المقریزی: امتاع الاسماع جد ۱ ص ۳٤۸.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: كتاب الطبقات الكبير ج ٣ ص١٧٥.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام : جد ٢ ص ٤٣٣ ـ ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: جـ ٢ ص ١٧٥: الطبرى جـ ٢ ص ٢٢.

النظرة ، بل أظهر أمله في عودتهم لمهاجمة العدو وإحراز النصر عليه .

رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقضى على الآثار التى خلفتها غزوة مؤتة ويقوم بعمل حاسم يحول دون حدوث أى تهديد من قبل الروم ، فلما تم له فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة وانصرف عائداً الى المدينة ، عول على غزو حدود بلاد الشام الجنوبية المتاخمة لأعالى الحجاز ليوطد نفوذه بتلك المنطقة ويدعو أهلها إلى الإسلام ، فبين لأنصاره الجهة التى سيغزونها ليتدبروا أمرهم ويأخذوا أهبتهم . وكان قد بلغه أن الروم جمعت جموعا كثيرة بالشيام وضموا اليهم لخم وجذام وغسان وعاملة (۱)، ثم بعث إلى القبائل ورؤساء العشائر يعثهم على الخروج ويرغبهم في الجهاد (۱)، ثم بعث إلى القبائل ورؤساء العشائر بذل المال في سبيل الله (۱)، فسارعوا إلى تلبية طلبه . فجاء أبو بكر الصديق بكل ماله ، وهو أربعة آلاف درهم - ، وجاء عمر بن الخطاب بنصف ماله ، كما حل إليه كل من العباس بن عبدالمطلب ، وطلحة بن عبيدالله وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمه مالا وفيراً . وكان عثمان بن عفان من أكثرهم نفقة ، إذ جهز ثلث الجيش (٤). كذلك أقبل أهل الغني من الرجال من التبرع ببعض أموالهم .

وكانت حرارة الصيف وقتذاك شديدة ، والثمار قد طابت ، ويؤثر الناس البقاء بجوار ثمارهم(٥). فلما دعى الرسول المسلمين الى التهيؤ للغزو وجد تثاقلا من بعضهم ، فاعتذر جماعة بأعذار واهية منها : مشاق السفر

<sup>(</sup>۱) ابن سعد: جـ ٣ ص ٢١٨ ، المقريزي . امتاع الأسماع جـ ١ ص ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي : جـ ٣ ص ٥١ .

 <sup>(</sup>٣) ابن هشام: جـ ٤ ص ١٧٢.
 (٤) انظر. النبهاني: الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٥) المقريزي: امتاع الإسماع جـ ١ ص ٤٤٦ - ٤٤٧.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام : جد ٥ ص ١٦٩ ـ ١٧٠ .

ومناعبة وشدة الحر، كما جاءه فريق من المنافقين يستأذنونه فى التخلف عن القتال دون أن يكون بهم غلة يشكون منها ؛ وتشير إلى ذلك هذه الآيات فى سورة التوبة :

(يأبها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فها متاع الحياة الدنيا فى الأخرة إلا قليل ) (آية ٣٨).

(لوكان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتىعوك ولكن بعدت علىهم الشقة. وستحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم ، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون ) (آية ٤٣).

( فرح المخلفون ممقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، وقالوا لاتنفروا في الحر ، قل نار جهنم أشد حراً لوكانوا يفقهون ) ( آية ٨١ ) .

( انما يستئدنك الذبن لايؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ) . ( آية ٤٥ ) .

( وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب ألم ) ( آية ٩٠ ) .

لما تغلب الرسول على الصعاب التي لاقاها في سبيل إعداد الجيش ، اعتزم المسير إلى حدود بلاد العرب الشمالية ؛ فخرج ومعه ثلاثون ألفاً في أول رجب سنة تسع . وكان عبدالله بن أبي بن سلول إذ ذاك قد عسكر مع انصاره خارح المدينة بمكان يعرف بثنية الوداع وأخذ يثبط عزائمهم بادعائه أن المسلمين لامحالة منهزمون اذا ماوقفوا أمام الروم ، ثم مالبث أن تخلف عن النبي هو وانباعه وعادوا إلى المدينة (١).

<sup>(</sup>۱) المقريزي: امتاع الأسماع جـ ۱ ص ٤٥٥.

لم يبال الرسول بتخلف هؤلاء المنافقين ومضى فى سيره حتى وصل تبوك (١١)، وحط بها رحله وصالحه اهلها على الجزية (٢)، ثم شاور أصحابه فى التقدم شمالا والسير إلى حدود الشام ؛ فقال له عمر بن الخطاب : إن كنت أمرت بالسير فسر ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : لو أمرت به مااستشرتكم فيه ، فقال له أصحابه : يارسول الله ، إن للروم جموعاً كثيرة ، وليس بها أحد من أهل الإسلام ، وقد دنوت منهم حيث ترى وقد أفزعهم دنوك ، فلو رجعت هذه السنة حتى ترى أو يحدث الله لك فى ذلك أمراً (٣). فاكتفى الرسول بإيفاد بعض سراياه إلى الجهات المجاورة لتبوك .

كان الرسول قد وجه رسالة إلى أحد الأمراء المقيمين على الحدود الشمالية ويدعى يحنة بن رؤبة \_ صاحب أيلة \_ يطلب إليه فيها إما أن يعلن إسلامه أو يؤدى اليه الجزية (٤)، فأقبل عليه هذا الأمير \_ بعد وصوله الى تبوك \_ ومعه أهل جرباء (٥) وأذرح (٢) وبعض أهل الشام واليمن ، فصالحهم وفرض عليهم جزية معينة . وكان بأيلة ثلاثمائة رجل ، فقرر عليهم ثلاثمائة دينار ، وكتب ليحنه بن رؤبة هذا الكتاب (٧): بسم الله الرحمن الرحيم . هذه أمنة من الله ومحمد النبى رسول الله ليحنة بن رؤبة وأهل أيله ، سعنهم وسياراتهم في البر ، لهم ذمة الله وذمة مجمد النبى ومن كسان معسهم مسن

<sup>(</sup>١) تقع على بعد اثنى عشر فرسخاً من المدينة

<sup>(</sup>٢) البلاذري: فتوح البلدان ص ٧١.

<sup>(</sup>٣) المقريزى: إمتاع الأسماع جد ١ ص ٤٦٣.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد : جد ٢ ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٥) حرباء: موضع من اعمال عمان بالبلقاء. ياقوت: معجم البلدان جـ ٢ ص ٧٢.

<sup>(</sup>٦) أذرح : بلد في أطراف الشام من نواحي البلقاء وعمان مجاورة لأرض الحنجاز « ياهوت » .

<sup>(</sup>V) ابن هشام حد ۱۸۰ - ۱۸۱ اس سعد جد ۲ ص ۵۵ .

أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر ، فمن احدث منهم حدثاً فإنه لايحول ماله دون نفسه وإنه طيب لمن أخذه من الناس وإنه لايحل أن يمنعوا ماء يردونه ولاطريقاً يريدونه من بر أو بحر » .

وكتب لأهل جرباء (١): « هذا كتاب من محمد النبى رسول الله ، أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد ، وأن عليهم مائة دينار فى كل رجب وافية طيبة ، والله كفيل عليهم » .

وكتب لأهل أذرح (٢): • بسم الله الرحن الرحيم ، هذا كتاب من محمد النبى لأهل أذرح أنهم آمنون بأمان الله ومحمد ، وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة والله كفيل عليهم بالنصح والإحسان للمسلمين ، من لجأ إليهم من المسلمين من المخالفة والتعزير (٢)إذا خشوا على المسلمين وهم آمنون حتى يحدث إليهم محمد قبل خروجه » .

وكتب الأهل مقنا(٤) وكانوا يهوداً(٥) انهم آمنون بأمان الله وأمان محمد وأن عليهم ربع غزولهم وربع ثمارهم ».

كذلك رأى الرسول أثناء إقامته بتبوك أن يبعث خالد بن الوليد إلى دومة الجندل(٢)على رأس حملة خشية خروج ملكها أكيدر بن عبدالملك ومعاونته جيوش الروم إذا مأأتت من ناحيته ، وتحقيقاً لسياسته التي ترمى إلى بسط سلطانه على شمال الججاز ، وكان أكيدر من كندة يدين بالنصرانية فأمر الرسول خالد بن الوليد بأذ، يأتي به إليه ونهاه عن قتله فسار اليه خالد وقبض

<sup>(</sup>۱) المقريزي: امتاع الأسماع جـٰ ۱ ص ٤٦٨.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: جـ ٢ ص ٥٥ ـ ٥٦، المقريزي امتاع الأسماع ص ٤٦٩.

<sup>(</sup>٣) التعزير: النه رة بالسيف. حاشية رقم ٥ ـ امتاع الاسماع ص ٤٦٩.

<sup>(</sup>٤) مقنا: تقع على مقربة من أيلة وابن سعد جـ ٢ ص ٤١٠.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد : جد ٢ ص ٤١ ، ٢٥

<sup>(</sup>٦) دومة الجندل · واحة خصمة ، يقيم به بطون كندة ، تقع شمال المدينة على بعد خمس عشرة ليلة .

<sup>(</sup>م ١١٠ ـ قيام الدولة العربية)

عليه (۱), وأظهر استعداده ليجيره من القتل حتى يأتى به الرسول على أن يفتح له دومة الجندل ، فقبل أكيدر وفتحت أبواب دومة للمسلمين بعد أن تم الصلح بين خالد واكيدر على أن ينزل هذا الأخير للمسلمين عن ألفى بعير وثما نمائة رأس وأربعمائة رمح . ثم قدم خالد بأكيدر على الرسول بالمدينة (۲) فصالحه الرسول على أداء الجزية وأخلى سبيله (۳) ، وكتب له ولأهل دومة كتابا ، وفيها يلى نصه :

و بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من محمد رسول الله لأكيدر ، حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد<sup>(3)</sup>والأصنام مع خالد بن الوليد سيف الله في دومة الجندل وأكنافها : أن له الضاحية<sup>(6)</sup> من الضحل<sup>(7)</sup>والبور ، والمعامي<sup>(۷)</sup> ، وأغفال<sup>(۸)</sup>الأرض ، والحلقة ، والسلاح ، والحافر والحصن ، ولكم الضامنة<sup>(۹)</sup>من النخل ، والمعين<sup>(۱۱)</sup> من المعمور بعد الخمس ، لاتعدل<sup>(۱۱)</sup>سارحتكم<sup>(۱۱)</sup> ولاتعد فاردتكم<sup>(۱۲)</sup> ، ولايحظر عليكم الثبات ولايؤخذ منكم إلا عشر الثبات (۱<sup>(۱)</sup> . تقيمون الصلاة لوقتها وتؤتون الزكاة

<sup>(</sup>١) الطيرى: جـ ٢ ص ٣٧٢ ـ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: جـ ٣ ص ٢١٩ ـ ٢٢٠ ، والمقريزي ِ امتاع الأسماع جـ ١ ص ٤٦٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد : جـ ٢ من ٥٤ ـ ٥٥ والبلاذري ، فتوح البلدان ص ٧٢ ـ ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) الإنداد: الأمثال والشركاء.

<sup>(</sup>٥) الضاحية: الأرض البارزة.

<sup>(</sup>٦) والضحل: الماء القليل

<sup>(</sup>٧) المعامى : البلاد المجهولة .

<sup>(</sup>٨) اغفال الأرض : التي لااثار بها .

<sup>(</sup>٩) الضامئة : ماحل من النخل .

<sup>(</sup>١٠) المعين : الماء ألجاري

<sup>(</sup>١١) لاتعدل: لاتصرف عن مرعى تريده.

<sup>(</sup>١٢) السارحة: الماشية التي تسرح في المراعي.

<sup>(</sup>١٣) الفاردة: مالا تجب فيه الصّدقة.

<sup>(</sup>١٤) الثبات : النخل القديم الذي ضرب عروقه الأرض وثبت راجع ابن سعد جـ ٢ ==

بحقها . عليكم بذلك العهد والميثاق . ولكم بذلك الصدق والوفاء ، شهد الله ومن حضر من المسلمين » .

انصرف الرسول من تبوك بعد أن أقام بها بضع عشرة ليلة (١) وعاد إلى المدينة دون أن يتابع السير إلى حدود الشام ولم يقع قتال بينه وبين الروم كها كان متوقعاً ، بل اكتفى بتوطيد سلطانه السياسي على شمال الحجاز . وقد تم له ذلك بعد أن أقبلت عليه وفود المستعمرات النصرانية واليهودية من المنطقة الواقعة على مقربة من الحدود الشمالية لبلاد الحجاز ، واتفق معها على أن يؤدوا إليه جزية معية ؛ وبدلك تيسر له إخضاع اهالي تلك المنطقة لنفوذه لسياسي وأصبحت بلاد الحجاز بأكملها تحت سلطانه .

ولما أدى الرسول حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة ، وعاد مع أصحابه إلى المدينة ، أصبح لايخشى شيئاً من ناحية جزيرة العرب لسيادة الدين الاسلامي على أقاليمها ومدنها ؛ لكنه كان يرى أن دولته الاسلامية لاتزال مهددة بالخطر من ناحية الشمال حيث كان الروم يرابطون على حدود الشام الجنوبية ، لذلك وجه اهتمامه إلى تأمين حدود بلاد العرب الشمالية ؛ فأمر متجهيز جيش لغزو أطراف الشام الجنوبية ، أسند قيادته إلى أسامة بن زيد بن حارثة (۱). وأوصاه بقوله (۱): « أغز باسم الله في سبيل الله ، فقاتلوا من كفر بالله ، أغزوا ولاتغدروا ، ولاتقتلوا وليداً ولاامرأة ولاتمنوا لقاء العدو ، فإنكم لاتدرون لعلكم تبتلون بهم ، ولكن قولوا : اللهم أكفناهم ، واكفف بأسهم عما ، فإن لقوكم قد أجابوا وصيحوا ، فعليكم بالسكينة والصمت ، ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ، وقولوا اللهم إنا عبادك ، نواصينا

<sup>=</sup> ص ٤٥ و ٥٥ : حواشى « المقريزى : امتاع الأسماع جـا ص٢٦٦ ــ ٤٦٧ » ، حاشية رقم ١ الملاذرى : فتوح البلدان ص ٧٣ » .

<sup>(</sup>١) المقريزي: اماع الأسماع جد ١٢ ص٤٧٣.

<sup>(</sup>۲) الطبرى: جـ ۲۲ ص ٤٢٩.

<sup>(</sup>٣) المقريزي: امتاع الأسماع جـ ١٢ ص٥٣٦ - ٥٣٧ .

ونواصيهم بيدك وانما تغلبهم أنت ، واعلموا أن الجنة تحت الىارقة ١٠٠

لقت الدعوة التي وجهها الرسول الى المسلمين للاستراك في حملة اسامة فبولا من كثير من وجوه المهاحرين الأولين والانصار كعمر بي الخطاب وابي عبيدة عامر بن الجراح وسعد بن ابي وفاص وسعد بن زيد وقتادة بن النعمان. غير أن بعض المهاجرين ساءه تولية أسامة قيادة الحملة لحداته سنه (۲)، فقد كان وقتذاك لاينحاوز العشرين من عمره. فلها بلغ ذلك الرسول وكان قد بدأ يشتكي من المرض الذي ألم به ، غضب غضاً شديداً ، وألقى على المسلمين خطبة في المسحد ، قال فيها (۳): «أما بعد ، أيها الناس ، فها مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري اسامة ؟ والله لئن طعتم في إماري أسامة لقد طعنتم في إماري أباه من قبله ، وأيم الله ، إن كان للامارة لخليقاً ، وإن ابنه من بعده لخليق للامارة ، وإن كان من أحب الناس إلى ، وإنها لحنيلان لكل خير ؛ فاسوصوا به حيراً ، فإنه من خياركم »

<sup>(</sup>۱) البارقة : السيوم حاسيه رقم ١ ـ تقريري ، رمناع ١ - - - سر٧٠٥٠ ،

<sup>(</sup>۲ مهمتری . حس

٣١) . سعد . جد ٤٢ ص ٣ ـ ، المقريزي ، امتاع الأسماع جد ١٢ ص ٣٧ .

إلى جوار به ودلك في يوم الإثنين ١٢ ربع الأول سنه ١١ هـ(١).

\* \* \*

لما توبع أبو بكر الصديق بالخلافة ، بدأ عمله بإنهاذ بعث اسامة بن زيد لغزو أطراف الشام الجنوبية تحقيقا لما أمر به الرسول . فخرج اسامة في أول ربيع الثاني سنة إحدى عشرة على رأس الحملة التي اعدت في حياة الرسول ، ولم يتخلف عنه سوى عمر بن الخطاب الذي رأى ابو بكر ابقاءه بحواره في المدينة ليشير عليه . وبلغ من اهتمام أبي بكر بهذه الحملة أن خرح بنفسه يودع اسامة وقال له : « استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ، إني سمعت رسول الله يوصيك ، فانفذ لأمر أمر به رسول الله ، فإني لست آمرك ولا أنهاك عنه ، إنما أنا منفذ لأمر أمر به رسول الله » (٢).

مضى اسامة فى سيره قاصداً البلقاء ، فلما وصل أبنى (٢) ش الغارة على أهلها وقضى على كل من تعرض له منهم ، كما حرق منازلهم وحرثهم ونخلهم (٤) ، وغنم بعض الغنائم ، ثم عاد ظافراً إلى المدينة بعد مايقرب من شهرين (٥)

كانت حملة أسامة عظيمة الأثر ، فقد أوقفت القائل العربية التي تقيم في أطراف الشام الجنوبية على قوة المسلمين ، كما أثارت الرعب في قلوب الروم - رغم أن أسامة لم يلق جيشهم - فاضطروا إلى إرسال حامية قوية لترابط في البلقاء ، وفضلا عن ذلك ، فإنها مهدت السبيل للحملات التي أرسلت فيها لغزو بلاد الشام .

<sup>(</sup>١) ابن سعد . جـ ٤ ص ٤ ، المقريزي ، . امناع الاسماع جـ ٤ ص ٥٣٧ - ٥٣٩

<sup>(</sup>۲) المقریزی امتاع الأسماع جـ ۱ ص٥٣٥ ـ ٥٤٠

 <sup>(</sup>٣) أمنى . موضع بالشام من جهة البلقاء ، ويقال انها قرية بمؤته « ياقوت : معجم البلدان .
 جــ ١ .ص ٩٧ » .

<sup>(</sup>٤) النبهاني . الأنوار المحمدية ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي . امتاع الأسماع جم ١ ص٠٤٠ .

#### ٦ تحقيق الوحدة الدينية والسياسية بجزيرة العرب

ظهرت بوادر الوحدة الدينية والسياسية بجزيرة العرب بعد عودة الرسه ل من تبوك في السنة التاسعة للهجرة حيث أخذت القبائل العربية تفد الله معلنة إسلامها عن طوع واختيار . وفي ذلك يقول ابن هشام(١) : « ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت ، ضربت إليه وفود العرب من كل وحه »

كان وفد ثقيف اسبق الوفود العربية في القدوم على الرسول ؛ فلما سم اسلام قبيلتهم أصبحت الحجاز كلها تدين بالإسلام ، وأخذت القبائل العربيه الأخرى التي كانت لاتزال محتفظة بوثنيتها تحذو حذو ثقيف ، كما تهيأت كلها للدخول في الدين الجديد

ولاشك أن فتح مكة وخضوع فريش للدولة الإسلامية الناشئة التي أقامها الرسول بالمدينة أدى إلى حدوث تطور كبير في موقف القبائل العربية الأخرى من الدعوة الإسلامية ؛ فعد أن كانت من أشد المعارضين لها أخذت وفهدها تسير من جهات جزيرة العرب المختلفة قاصدة المدينة لتعلن دخولها في الإسلام وطاعتها للرسول ـ لأنها رأت أنه لاقبل لها بمحاربة المسلمين الذين واصلوا الجهاد سنين طويلة دون أن تفتر عزيمتهم (٣).

روى ابن هشام  $(^{7})$ عن ابن اسحق انه « لما افتتحت مكة ودانت له ( أى للرسول ) قريش ودوخها الإسلام ، عرفت العرب أنه لاطاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عداوته . فدخلوا فى دين الله كها قال الله عز وجل ـ أفواجاً ، يضربون اليه من كل وجه . يقول الله تعالى

<sup>(</sup>١) سيرة السبي : جد ٤ ص ٢٢١

<sup>(</sup>۲) المقریزی: امتاع الأسماع جه ؛ ص ٤٩٥

<sup>(</sup>٣) سيرة النبي : جد ٤ ص ٢٢٢

لنبيه صلى الله عليه وسلم: (إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً ؛ فسبح بحمد ربك واستتغفره انه كان تواباً )(١).

عرفت سنة تسع هجرية بعام الوفود لأن عدداً كبيراً من القبائل العربية وأهالى المدن ، أخذت توفد من قبلها فى هذه السنة وفوداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تعلن خضوعها وحرصها على الدخول فى الإسلام(٢).

كان الرسول يكرم وفادة رسل القبائل العرببية ويعلمهم شرائع الإسلام ويجيزهم ببعض الجوائز عند انصرافهم من المدينة عائدين إلى بلادهم ؛ كها كان يلبس أحسن ثيابه عند مقابلة الوفود ، ويأمر أصحابه بالاقنداء به(٣).

كان أعضاء الوفود العربية الذين يأتون إلى المدينة ليحظوا بمقابلة الرسول يمثلون قبائلهم فى أغلب الأحيان ، فى التعبير عن رغبتهم الصادقة فى اعتناق الإسلام والدخول فى طاعة الرسول ، فإذا ماعادوا إلى موطنهم نشروا الدعوة الإسلامية بين أهاليهم وقاموا بتعليمهم فرائض الإسلام وأحكامه . وكان بعض هذه الوفود يعودون حاملين كتباً من الرسول مبيناً بها مايفرضه عليهم الإسلام من واجبات .

ومن بين هذه الوفود التي وفدت الى الرسول في سنة تسع وفد بني اسد بن خزيمة الذين قالوا له حين قابلوه: أتيناك في ظلمة الليل في سنة جدباء ، ولم تبعث إلينا بعثاً (٤)؛ فنزلت فيهم هذه الآية في سورة الحجرات (آية ١٧) ( يمنون عليك أن أسلموا قل لاتمنوا على اسلامكم ، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ( إن كنتم صادقين ) .

<sup>(</sup>١) سورة النصر: آية ١ ـ ٣ .

<sup>(</sup>٢) أرنولد: الدعوة الى الإسلام وترجمة ، ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي: امتاع الاسماع جا ص٥٠٩.

كذلك قدم بعض أشراف بنى تميم \_وعلى رأسهم \_ عطارد ابن حاجب بن زرارة الى المدينة سعياً وراء مقابلة الرسول ، فانتظروا فى المسجد ، ولما استبطأوه نادوه من وراء حجراته : يامحمد أخرج الينا ، فآذى ذلك الرسول وخرج اليهم وأسلموا بين يديه ومنحهم العطايا(١)، وقد نزلت فيهم هذه الآية فى سورة الحجرات (آية ٤) : (ان الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لايعقلون ، ولو أنهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيراً لهم والله عقور رحيم) .

ولما استجاب ملوك حمير وهم الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبيد كلال والنعمان قيل ذو رعين ومعافر وهمدان - لدعوة الرسول - وكان قد كتب اليهم يدعوهم الى الدخول في الإسلام ، بعثوا إليه بعد عودته من تبوك كتابا مع مالك بن مرارة الرهاوى يقرون فيه بإسلامهم (٢٠). فلما قدم مالك بكتابهم على الرسول ، رحب به وأضافه ، ثم كتب اليهم الرسول كتاباً جاء فيه (٣٠): وأما بعد ذلكم فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو ، وأما بعد فإنه قد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض الروم ، فبلغ ماأرسلتم وخبر عما قبلكم ، وأنبانا بإسلامكم وقتلكم المشركين ، فإن الله تبارك وتعالى قد هداكم بهداه إن أصلحتم وأطعتم وتحمس الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغنم خمس الله وحمس نبيه وصفيه وماكتب على المؤمنين من الصدقة » .

توالى قدوم الوفود العربية على الرسول فى السنة التاسعة للهجرة ، ومن هذه الوفود : وفد بنى فزازة ـ وعلى رأسهم ـ خارجة بن حصن ، جاءوا يعلنون إسلام قبيلتهم . كما جاء وفد بنى مرة وقالوا له : يارسول الله

<sup>(</sup>١) ابن سعد : جـ ٢ ص ٦٠ ابن الأثير حـ ٢ ص ١١١

<sup>(</sup>۲) ابن هشام : جـ ٤ ص٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: جـ ٢ ص ١١٨ ـ ١١٩

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

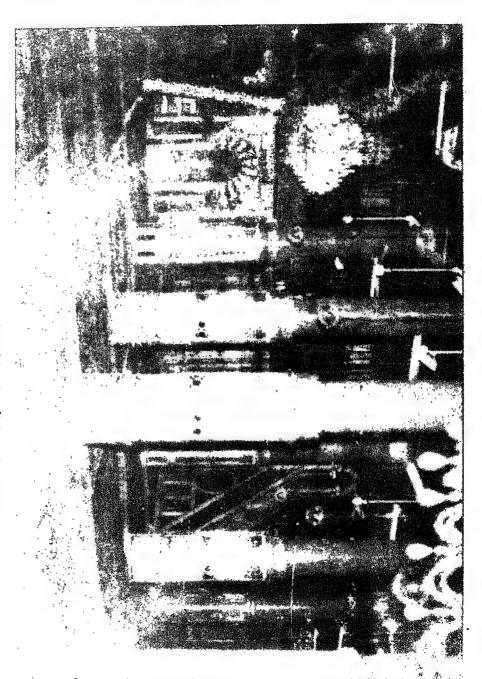

الروضة الشريفه بالحرم النبوى الشريف



«إنا قومك وعشيرتك ونحن قوم من بنى لؤى بن غالب ، وأظهروا له إسلامهم ، فمنحهم بعض العطايا ، وقدم على الرسول أيضاً وفد بنى كلاب وهم ثلاثة عشر رجلا ـ فسلموا عليه بتحية الإسلام وقالوا : «إن الضحاك بسفيان سار فينا بكتاب الله وسنته التى أمرته ، وأنه دعانا إلى الله فاستجبنا لله ولرسوله وأنه أخذ الصدقة من أغنيائنا فرد على فقرائنا(١)» كذلك أكرم الرسول وفد تجيب حين قدموا عليه مسلمين ومعهم صدقات أموالهم .

هناك وفود أخرى قدمت على الرسول لتؤكد له استعدادها للدخول في الإسلام ، منها: وفد بلى ، بهراء ، ووفد عدرة ووفد الدارميين من لخم (٢٠) وقد أسلمت كل هذه الوفود بين يدى الرسول وتعلموا شرائع الإسلام ، ثم انصرفوا الى أهلها بعد أن منخهم الرسول الجوائز التى اعتاد أن يمنحها لوفود القبائل العربية (٢)

أخذت ظاهرة الوحدة العربية شكلا محسوساً في سنة تسع ؛ وقد ساعد انتشار الدين الإسلامي بين العرب على إظهار هذه الوحدة . على أن الأمة العربية لم تدخل بأسرها في الإسلام ، بل ظل هناك فريق يحرص على الاحتفاظ بنظامه القديم ، وهذا الفريق كان أقلية لايؤبه لها كثيراً ، ولم يلبث أن سارع إلى الدخول في دين الله بعد أن نزلت سورة التوبة قبيل موسم الحج في السنة التاسعة للهجرة ، وتضمنت بعض آياتها أن المشركين وهم ممى في السنة التاسعة للهجرة ، وتضمنت بعض آياتها أن المشركين وهم ممى يشملون هذه الأقلية ـ سيمهلون أربعة أشهر يحاربون بعدها إن لم يدخلوا في الدين الإسلامي ، وأن الله ورسوله قد برئا منهم ، يقول الله تعالى : (براءة من المشركين ، فسيحوا في الأرض أربعة من المشركين ، فسيحوا في الأرض أربعة من المشركين ، فسيحوا في الأرض أربعة من المشركين ، فسيحوا في الأرض أربعة

<sup>(</sup>۱) ابن سعد: جـ ۲ ص ۲۲ ـ ۲۵ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی: امتاع الأسماع حد ۲ ص ۴۵۹.

۹۵ - ۹٤ - ۹۵ - ۹۵ - ۹۵ (۳)

اشهر واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله محزى الكافرين ، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحح الأكبر أن الله برىء من المشركين ورسوله ، فإن تتم فهو خير لكم وإن توليتم فأعلموا أنكم غير معجزى الله وبشر الذبن كعروا بعذاب أليم ، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم إن الله يجب المتفين ، فإذا انسلخ لأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدعوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لمم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحبم . وإن أحد من المشركين استحارك فأحره حتى يسمع كلام الله ، تم أبلغه مأمنه ، دلك بأنهم قوم لايعلمول )

كان بين الرسول صلى الله علبه وسلم وبين فريق من المشركين عهد عام ، يتضمن « ألا يصد عن البيت أحد جاءه ، ولا يخاف احد في الشهر الحرام » ، كما كانت بينه وبين قبائل من العرب عهود خاصة لآحال معينة (٢) فلما نزلت علمه سورة التوبة وحل موسم الحح في السنة التاسعة للهجرة : رأى ألا بجح هذا العام حتى يرد إلى كل من عهد إلبه من المشركين عهده ، كما كره الخروح للحج أيضاً لأن المشركين كانوا إلى ذلك الوقت بجون مع المسلمين ويطوف رجال منهم بالكعبة عراة ، ليس على أحد منهم ثوب ، ويزعمون أنهم بذلك يعظمون حرمة بيت الله الحرام فيقول أحدهم : اطوف بالبيت كما ولدتني أمي لس على شيء من الدنيا خالطه الظلم ,

لذلك ولى الرسول اما بكر الصديق أمراً على الحج ، وأمره أن يخالف. المشركين في أداء مناسك الحج ، فيقف في اليوم التاسع من ذي الحجة .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: آية ١ ـ ٦ ـ

<sup>(</sup>۲) ابن هشام : جہ ٤ ص ٢٠١ .

بعرفة (١) ولايقف بالمردلفة (٢) ولا يبصرف من عرفة في ذلك اليوم الى المزدلفة إلا بعد غروب الشمس ، ويبيت لبلة ثم يفيض منها قبل شروق الشمس يوم (٣) النحر إلى مي (٤).

وكذلك رأى الرسول أن موسم الحج أنسب وقت لإبلاغ المشركين بعض آيات سورة البونة الني نزلت في نفص مابينة وبين المشركين من عهد إلا ماعفد لأجل معين فإنه يبقى إلى أجله (٥) فوقع اختياره على على بن أبي طالب ليفرا هده الأنات ، لأنه هو الذي عاهد المشركين نيابة عنه (٢)، وقال له ، « اخرج بهده القصة من صدر براءة (٧)، وأذن (٨) في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمي : أبه لايدخل الجنة كافر ، ولا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عربان ، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته » . (٩) فلحق على بن أبي طالب بأبي بكر حتى إذا كان يوم عيد الأصحى ما وأذن في الناس عند جمرة العقبة بمي (١٠) بما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم . فلم يطف بالبيب عريان بعد ذلك العام . كما لم يحج مشرك تنفيذاً وسلم . فلم يطف بالبيب عريان بعد ذلك العام . كما لم يحج مشرك تنفيذاً لقول الله تعالى في سوره التوبة . (ياأيها الذبن آمنوا إنما المشركون نجس ، فلا يفربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله مي يفضله إن شاء ، إن الله عليم حكيم)

<sup>(</sup>١) عرفه يقال فيه أيضا عرفات على الجميع ، ونه حاء الفران في قوله تعالى : و فادا افضتم من عرفات ، الفلفنسدي . صبح الأعسى ٠٠٠ ص ٢٥٧

<sup>(</sup>۲) المزدلعه . موضع على يسر اندهب من مي الى عرفه ، ويعرف أيضاً مالمشعر الحرام ويبت فيه الحجاج ادا فاضوا من عرفات ويافوب . معجم البلدان جـ من 60 ، القلقشندى حد ص 700 ،

<sup>(</sup>٣) يوم البحر: هو اليوم العاشر من دى لححه

<sup>(</sup>١) المفريزي: إمتاع الأسماع حا ص

<sup>(</sup>٥) ابن سم ، جه ص ۲۰۱

<sup>(</sup>٦) المفريري: امتاع الأسماع جـ ص ٥٠١

<sup>(</sup>٧) براءة : هي سوّة لبوية .

<sup>(</sup>٨) أذن الد

<sup>(</sup>٩) ابن هشام ، جـاً ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>١٠) جمرة العقبة تقع على يسار الداخل الى منى من جهة مكة المكرمة .

لما كانت عقيدة الدولة الإسلامية الناشئة هي الإيمان بالله وحده ، لذلك أصبح من المحتم ألا يكون بينها وبين أعدائها من المشركين عهد (١) ويجب أن تحاربهم هذه الدولة . وقد وقف المشركون على تلك الحقيقة حين تلا عليهم على بن أبي طالب بعض آيات سورة التوبة ، فلام بعضهم بعضاً بعد أن رجعوا من حجهم على احتفاظهم بوثنيتهم إلى ذلك الوقت (٢) ، وعولوا على اعتناق الإسلام .

أخذت وفود القبائل العربية في السنة العاشرة للهجرة تسير من أنحاء جزيرة العرب المختلفة قاصدة المدينة ليعلنوا للرسول إسلامهم وولاءهم له ؟ ومن هذه الوفود وفد الأزد برئاسة صرد بن عبدالله الأزدى الذى قدم على الرسول في بضعة عشر رجلا ، فأسلموا جميعاً وحسن إسلامهم . وولى الرسول صرد بن عبدالله أميراً على المسلمين من قومه وأمره أن يحارب بهم المشركين من قبائل اليمن (٣) ؛ فخرح من المدينة عائداً الى بلده ، فلها وصل جرش وهي من مدن اليمن الحصينة ـ دعا أهلها إلى الإسلام ، فأبوا ، فحاصرهم شهراً ، ودار القتال بينه وبينهم . ثم سار وفد من أهل جرش إلى الرسول وأظهروا له إسلامهم (٤) . كها قدم عليه عمرو بن معد يكرب الزبيدى في عشرة نفر من زبيد ، وأسلم بين يديه هو ومن معه ؛ ثم منحهم الرسول الجوائز وانصرفوا إلى بلدهم (٥)وجاء وفد خولان الى الرسول يؤكدون له إسلامهم فقالوا له «يارسول الله نحن ، مؤمنون بالله ومصدقون برسوله . ونحن على من وراثنا من قومنا ، وقد ضربنا إليك آباط الإبل وركبنا حسزون الأرض وسهولها والمنة لله ورسوله وقدمنا زائرين

<sup>(</sup>١) أنظر: كتاب حياة محمد لهيكل ص ٤٥٢.

<sup>(</sup>٢) المقريزي: امتاع الأسماع جـ ١ ص٥٠١٠ . ر

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : جـ ٤ ص ٢٦٥ ، النهان ، الأنوار المحمدبة ـ ١٨٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد : جـ ٢ ص ١٠١ ـ ١٠٠ ، المقريري . امتاع الأسماع جـ ١ ص٥٥ .

<sup>(</sup>٥) ابن هشام : جـ ٤ ص ٢٥٢ ، ابن سعد جـ ٢ ص ٩٢ .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



محراب الرسول مسجده بالمدينة



لك » فقال عليه الصلاة والسلام « أما ماذكرتم من مسيركم إلى فإن لكم بكل خطوة خطاها بعير أحدكم حسنة ، وأما قولكم زائرين لك ، فإنه « من زارنى بالمدينة كان في جوارى يوم القيامة » ثم علمهم شرائع الإسلام وأمرهم بالوفاء بالعهد وأداء الأمانة وحسن الجوار ولايظلموا أحداً (۱). فعادوا إلى قومهم ونشروا الدعوة الإسلامية بينهم ، وحرموا ماحرم عليهم الرسول ، وأحلوا ماأحل لهم (۲).

كذلك قدم وفد مراد مع فروة بن مُسيك بن الحارث بن سلمة المرادى مفارقا ملوك كندة وأعلن إسلامه ، فولاه الرسول على مراد وزبيد ومذحج ، وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص ليجبى الصدقات (٣).

هناك وفود أخرى أوفدتها القبائل العربية إلى الرسول ، منها : وفد الرهاويين (1) وكانوا خمسة عشر رجلا ـ فأسلموا وأجازهم الرسول ، وظلوا بالمدينة حتى تعلموا القرآن والفرائض ، ثم عادوا إلى بلدهم ، وقدم منهم نفر حجوا مع الرسول (0)

ومن الوفود العربية التي أقبلت الى المدينة في السنة العاشرة للهجرة ، وقد بني حنيفة ، وكانوا بضعة عشر رجلا فيهم مسيلمة بن حبيب الحنفي ، فأسلموا وعادوا الى موطنهم باليمامة . وادعى مسيلمة بعد عودته الى بلده أنه شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبوة ، فافتتن به بعض الناس من قومه . وكتب مسيلمة الى الرسول : « من مسيلمة الى محمد رسول الله . أما بعد ، فإنى قد أشركت معك في الأمر ، وإن لنا نصف الأرض ولقريش بعنه، ولكن فريشاً فوم بعندون ، فكن البه الرسول: ابسماله الرحمن الرحبه،

<sup>(</sup>١) النبهاني : الأنوار المحمدية ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>۲) این سعد : جد ۲ ص ۸۸ .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : جـ ع٢٤ ص ٢٤٩ ـ ٢٥١ ، المهتريزي المثاع الأسماع حـ ١ ص ٥٠٥ ـ ٠٠٠

<sup>(</sup>٤) الرهاويون: بطن من مذجج، بنسبون الى دهاء من حوب القطحان

<sup>(</sup>٥) ابن سعد : جـ ٢ ص ١٠٧ ـ ١٠٨ ، المقريزي . امتاع الاسماع حـ ١ ص ٥٠٧ (٥) ابن سعد : جـ ٢ ص ١٠٨ . المقريزة )

من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب، أما بعد فالسلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض. لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين (١).

كذلك رأت قبيلة كندة ان تنبذ ديانتها القديمة وتتحول الى الإسلام ، فأرسلت وفداً إلى المدينة يتكون من ستين رجلا يرأسهم الأشعث بن قيس الكندى . وقد أقروا باسلامهم بين يدى الرسول ثم عادوا إلى بلدهم (٢٠) .

قدم أيضاً على الرسول وقد حضرموت ، ليعلنوا اسلام قومهم ورحب الرسول بقدوم واثل بن حُجر الحضرمى ، وكتب له حين أزمع العودة إلى بلاده (٣): وهذا كتاب من محمد النبى لوائل بن حجر . قيل حضرموت ، إنك أسلمت وجعلت لك مافى يدك من الأرضين والحصون وأن يؤخذ من كل عشرة واحد ينظر فى ذلك ذو عدل وجعلت لك ألا تظلم قيها ماقام الدين والمؤمنون عليه أنصار ه .

ومن الوفود التي جاءت المدينة رغبة في لقاء الرسول والدخول في الإسلام، وفد غسان، ووفد غامد، ووفد طيء. وكان وفد غسان ثلاثة نفر، فلما قابلوا الرسول، أسلموا وشهدوا أن ماحاء به حق، ثم انصرفوا راجعين الى بلادهم غير أن قومهم لم يستجيبوا لهم حين دعوهم الى الإسلام<sup>(3)</sup>. أما وفد غامد فأقروا بالإسلام وكتب لهم الرسول كتلبأ بين فيه شرائع الدين الإسلامي، كما عهد إلى أبي بن كعب بتعلميهم القرآن<sup>(0)</sup>. وكان وفد طيء خمسة عشر برئاسة زيد الخيل بن زيد بن منهب الطائي، فعرض عليهم الرسول

<sup>(</sup>١) المقزيزي: امتاع الأسماع جـا ص٥٠٨ - ٥٠٩.

<sup>(</sup>۲) امن سعد : حـ ص ۹۲ ـ ۹۳ ، المقريزي ، امتاع الاسماع حـا ص٥٠٩ ـ ٥١٠

<sup>.</sup> (۳) انن معد : جــًا ص ۱۱۲ ـ ۱۱۳ .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد : حـ ص ١١٢ ـ ١١٣

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: حــــ ص ١٠٩، البهان، الأنوار المحمدية ص ١٩١

الإسلام فأسلوا وقال: « ماذكر لى رجل من العرب بفضل ثم جاءنى إلا رأيته دون مايقال فيه إلا زيد الحيل فإنه لم يبلغ كل مافيه ». ثم سماه زيد الحير واقطع له بعض الأراضي في ناحيته (١).

كان الرسول صلى الله وسلم قد بعث خالد بن الوليد إلى بني الحارث ابن كعب بنجران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاثة أيام ، فإن استجابوا اليه فعليه أن يعلمهم كتاب الله وسنة نبيه ومعالم الإسلام وإن أبوا قاتلهم ، فلما قدم عليهم خالد ودعاهم إلى الإسلام، فأجابوا وأسلموا، وأقام بينهم يعلمهم شرائع الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه ، وكتب إلى الرسول يعلمه بإسلامهم (٢) وإليك كتابه: « بسم الله الرحمن الرحيم ، لمحمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من خالد بن الوليد ، السلام عليك يارسول الله ورحمته الله وبركاته ، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد ، يارسول الله صلى الله عليك . فإنك بعثتني الى الحارث بن كعب وأمرتني اذا أتيتهم ألا أقاتلهم ثلاثة أيام . وأن أدعوهم الى الإسلام فإن أسلموا أقمت فيهم وقبلت منهم وعلمتهم معالم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه ، وإن لم يسلموا قاتلتهم ، وإن قدمت عليهم فدعوتهم الى الإسلام ثلاثة أيام كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثت فيهم ركبانا، قالوا: يابني الحارث، أسلموا تسلموا، فأسلموا ولم يقاتلوا، وأنا مقيم بين أظهرهم آمرهم بما أمرهم الله وأنهاهم عما نهاهم الله عنه ، وأعلمهم معالم الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته ،

فكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: « بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبى رسول الله ، إلى خالد بن الوليد ، سلام عليك ، فإنى أحمد إليك

<sup>(</sup>۱) الطبرى: جـا ص٣٩٩، المقريري. امتاع الاسماع جـا ص٥٠٨.

<sup>(</sup>۲) ابن هشام : جـا ص ۲۵۲ ـ ۲۲۳ الطبری جـا ص ۲۸۵ ـ ۳۸۱ .

الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد ، فإن كتابك جاءن مع رسولك تخبر أن جنى الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم ، وأجابوا إلى مادعوتهم إليه من الإسلام ، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدالله ورسوله ، وأن قد هداهم الله بهداه ، فبشرهم وأنذرهم وأقبل وليقبل معك وفدهم ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته (١)» .

أقبل خالد بن الوليد الى المدينة ومعه وفد بنى الحارث بن كعب برئاسة قيس ابن الحصبن بن يزيد بن شداد . ويقال له ابن ذى الغصة (٢) ، فلما رآهم الرسول قال : « من هؤلاء الفوم الذين كأنهم رجال الهند؟ قيل « يارسول الله ، هؤلاء بنو الحارث بن كعب ، فسلموا عليه وقالوا : نشهد أنك رسول الله وأن لا إله إلا الله . فقال الرسول : « وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » ثم ولى عليهم قيس بن الحصين وانصرفوا إلى قومهم «(٣) . وعهد الرسول إلى عمرو بن حزم بالخروج إليهم ليعلمهم شرائع الإسلام ويفقههم فى الدين ويجبى منهم الصدقات ، وكتب له كثابا بين فيه الأحكام والزكوات ومقادير الديات (٤) .

كذلك أرسل نصارى نجران الى الرسول صلى الله عليه وسلم العاقب وهو أميرهم وصاحب مشورتهم - ، والسيد وهو صاحب رحلتهم - فى نفر من أشرافهم ، فلما قدموا عليه دعاهم الى الإسلام فأبوا وانصرفوا ، وفى الغد حضر إليه ثلاثة من ذوى الرأى من رجالهم وقالوا له : احكم علينا بما أحببت نعطك ونصالحك ، فصالحهم على ألفى حلة ، ألف في رجب وألف في صفر ، ثمن كسل حلة أربعون درهما ، وعلى أن يضيفوا وسل

<sup>(</sup>١) ابن هشام : حا ص ٢٦٣ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی: امتاع الاسماع جـ' ص۱۰۰.

<sup>(</sup>٣) اين سعد ؛ جـ ص ١٠٣ ، حـ ص ٣٨٥ ، ٣٨٥

<sup>(</sup>٤) ابن هشام : حـ، ص ٢٦٥ ، المقريزي ، امتاع الأسماع حـ، ص١٥٠ - ٥٠٢ .

 <sup>(</sup>٥) ابن سعد : ج سر١٢٩٠ .

رسول الله صلى الله عليه شهراً فها دونه ، وعلى أن عليهم عارية ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً إذا وقعت باليمن حرب . وجعل لهم عليه الصلاة والسلام ذمة الله وعهده على ألا يفتنوا ، ولايؤخذ عشر أموالهم ولايندبون للحروب ، ولايفرض عليهم البعوث ، واشترط عليهم ألا يأكلوا الربا ولايتعاملوا به(١).

على أن العاقب والسيد لم يلبثا إلا يسيرا حتى رجعا إلى النبى وأسلها ، وظل نصارى نجران على ماكتب لهم النبى حتى توفى(٢).

رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن انتشر الإسلام في بلاد اليمن أن يوفد إلى أهالى تلك البلاد أبا موسى الأشعرى ومعاذ بن جبل ليعلماهم أموردينهم وأوصاهما بقوله: «يسرا، ولاتعسرا وبشرا، ولاتنفرا» وقال لمعاذ والله ستأتي قوماً أهل كتاب، فإذا جئتهم، فادعهم الى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإذا هم أطاعوا لك بذلك. فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب (٣٠)».

ولما وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن جماعة من أهل اليمن الايزالون على ديانتهم القديمة ، أرسل على بن أبي طالب يدعوهم الى الإسلام . كيا بعث خالد بن الوليد من قبل لنفس هذا الغرض(٤)، وأوصاهم بقوله(٥)، أمض ولاتلتفت ، إذ نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك ١١ .

<sup>(</sup>۱) البلاذرى: فتوح البلدان ص ۷۰ ـ ۲۲، اليعقوبي جـ ص ۲۷: المقريزي: إمتاع الأسماع ج - ۲۰۹.

<sup>(</sup>٢) آبن سِعد: حـ٢ ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) النهالي: الأنوار المحمدية ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) ابن الإثير: ج مِس ١١ .

<sup>(</sup>٥) ابن سعد : ج ٢٢٢ .

خروج على بن أبي طالب من المدينة في رمضان سنة عشر قاصداً بلاد اليمن في ثلاثمائة فارس. فلما وصل ارض مذحج لقى فريقاً من اليمنين أبوا قبول دعوته في بادىء الأمر وهاجوه ؛ غير أنه لم يلبث أن حمل عليهم بمن معه وألحق بهم الهزيمة ، ثم دعاهم إلى الإسلام فأجابوا دعوته ، وبايعه نفر من رؤسائهم ، وقالوا : نحن على من ورائنا من قومنا ، وهذه صدقاتنا ، فخذ منها حق الله (1).

كتب على بن إبي طالب إلى الرسول يخبره بما أحرزه من نصر في بلاد اليمن وإقبال أهلها على الإسلام ، فسر الرسول بذلك ، وأمره بالشخوص إلبيه . فلقيه بمكة وكان قد قدم إليها للحج (٢).

وهكذا نجعت البعوث التي أوفدها الرسول إلى بلاد اليمن في أداء رسالتها فتتابع أهالى تلك البلاد على اعتناق الإسلام (٣)، وأرسلوا الوفود لمقابلة الرسول ليعلنوا له إسلامهم. وكان آخر تلك الوفود وفد النخع وهم ماثتا رجل قدموا إلى المدينة في المحرم من سنة إحدى عشر وأقروا باسلامهم بين يدى الرسول، وكانوا عن بايع معاذ بن جبل باليمن (١).

\* \* \*

أصبحت بلاد العرب بعد انتشار الإسلام فيها. تجمع بينها عقيدة واحدة. كما ظهر بين أهلها شعور بالوحدة القومية بعد أن دخلوا تحت لواء الرسول(٥) مما ساعد على قيام الدولة العربية الإسلامية على أساس الوحدة الدينية والسياسية.

<sup>(</sup>١) ابن سعد : جـ ٣ ص ص ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ، المقريزي . امتاع الأسماع جـ ١ ص ٥٠٣ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی: امتاع الاسماع جا ص ۵۱۰.

<sup>(</sup>٣) المقريزي: امتاع الأسماع جـ س٠١٥٠.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد: حـ ص ١١٠ ، السهان الأنوار المحمدية ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٥) راجع ، كتاب الدعوة الى الاسلام ص ٤٣ (ترجمة) .

وقد تمتعت مدن العرب وقبائلها بعد أن تحولت الى الاسلام بقسط وافر من الاستقلال الذاتي داخل نطاق الدولة العربية الإسلامية ، فصار الرسول يبعث عماله الى البلاد التي تدين بالإسلام ليعلموا الناس القرآن ويفقهوهم في الدين ويجبون منهم الصدقات ، ثم يوزعونها بين الفقراء من أهل تلك البلاد ، أو يرسلونها الى المدينة ، وترك الرسول للأمراء الذين أسلموا ماكان لهم من سلطان في بلادهم قبل اسلامهم .

أما عن المدينة ، فظفرت بمركز ممتاز في حياة الرسول ، فهي التي آوته ونصرته ، واجتمع بها المهاجرون والأنصار ، ونزل فيها من القرآن أكثر بما نزل بحكة (۱) ، فأصبحت بذلك مصدر التشريع الإسلامي ، هذا إلى أن الرسول اتخذها مركواً لدولته ، فوجه منها رسله إلى اللوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام ، كما أقبلت إليها وفود القبائل العربية تعلن إسلامها وولاءها للرسول ، ومن ثم علا شأنها وأصبح العرب ينظرون اليها على أنها حاضرة دولتهم ومصدر سياستهم (۱).

### حجة الوداع:

لما أطمأن الرسول إلى أن جزيرة العرب أصبحت كلها تنضوى تحت لواء الإسلام استقر رأيه على الخروج للحج ، ودعا المسلمين إلى أداء هذه الفريضة معه ، فلقيت دعوته قبولا من نفوسهم ، فوفد إلى المدينة كثير من الناس يريدون أن يأتموا برسول الله في حجته (٢).

وفى الخامس والعشرين من شهر ذى القعدة من السنة العاشرة للهجرة ، سار الرسول من المدينة في جمع كبير من المهاجرين والأنصار وبعض قبائل

<sup>(</sup>۱) اليعقوبي: جـــــ ص ۳۲.

 <sup>(</sup>۲) راجع مأورده هيكل في كتابيه: الصديق ابوبكر ص ۷۸، ۷۹، ۱۳۰، الفاروق
 عمر. جـ٠٠. ص ۲۰۷، ۲۰۸.

<sup>(</sup>۳) ابن سعد ، الطبقات الكبرى حـ ص ۲۲۵

العرب وأخلاط من الناس ، بلغ عددهم مايقرب من مائة ألف (۱) ، كملاً قلوبهم الغبطة لذهابهم إلى بيت الله الحرام ، ولما بلغوا ذا الحليفة (۲) ، أحرم (۱) الرسول والمسلمون جيعاً ، ونادى الرسول ملبياً والمسلمون من ورائه : لا بيك اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك » ل بيك إن الحمد والنعمة لك انتهى الحجيج إليها في اليوم الرابع من ذى الحجة ، دخل الرسول يتبعه سائر المسلمين المسجد الحرام من باب بني شيبة ، ورفع يديه حين رأى البيت وقال : « اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة ، وزد من عظمه عن حجه واعتمره تشريفاً وتكريماً ومهابة وتعظيما وبراً (1). ثم طاف حول الكعبة سبع مرات ، وصلى خلف مقام إبراهيم ركعتين ، وبعد فراغه من الصلاة خرج من المسجد إلى الصفا والمروة ، وفي اليوم الثامن من ذى الحجة سار إلى منى ، فأقام بها ليلة ، ثم خرج في صباح اليوم التاسع إلى جبل عرفات والمسلمون يتبعونه (۱) ، وهناك ألقى خطبته التى كان يعتبرها المسلمون دستور والمسلمون يتبعونه (۱) ، وهناك ألقى خطبته التى كان يعتبرها المسلمون دستور والمسلمون يتبعونه (۱) ، وهناك ألقى خطبته التى كان يعتبرها المسلمون دستور والمسلمون ناها في المسلمون المسلمون المسلمون دستور المها :

«أيها الناس ، إنى والله ما أدرى لعلى لا الفاكم بمكانى هذا ، بعد يومكم هذا ، رحم الله امرءاً سمع مقالتى فرعاها ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، واعلموا أن أموالكم ودماءكم حرام عليكم كخرمة يومكم هذا في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، واعلموا أن الصدور لاتغل على ثلاث : إخلاص العمل لله ، ومناصحة أهل الأمر ، ولزوم جماعة المسلمين ، فإن دعوتهم تحيط من

<sup>(</sup>١) النبهاني : الأنوار المحمدية ص ١٠٢ .

 <sup>(</sup>٢) ذو الحليفة : تقع على مقربة من المدينة ، وبها أبار ، تسمى آبار على ومنها يحرم أهل المدينة إذا أرادوا الخروج للحج أو العمرة .

<sup>(</sup>٣) أحرم : أي لبس ملابس الإحرام وهي إزاء ورداء

<sup>(</sup>٤) ابن سعد : جــ ص ٢٢٥ ، المقريزي : امتاع الاسماع حــ ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي: امتاع الاسماع جـا ص ١٥٠ ـ ١٥٥

ورائهم ، ألا ان كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع ، وأول دماء الجاهلية أضع دم إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب ـ كان مسترضعاً في بني سعد بن بكر فقتلته هذيل ـ وربا الجاهلية موضوع كله ، وأول ربأ اضعه ربا العباس بن عبد المطلب ، اتقوا الله في النساء ، إنما أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فاضربوهن ضربأ غير مبرح ، فإن انتهين فلهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . قد تركت فيكم مالن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله وأنتم مسئولون عني فها أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأدبت ونصحت «(١).

تمت رسالة النبى صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة حيث أنزل الله تعالى عليه هذه الآية (٢) في سورة المائدة : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً ) . وقد تلاها الرسول على المسلمين حين نزولها ، فكان لها أبلغ الأثر في نفوسهم .

أفاض الرسول من عزفات بعد غروب الشمس إلى المزدلفة ، فقضى بها ليلة ، ثم خرج منها قبل طلوع الشمس إلى منى حيث رمى جمرة العقبة يوم النحر ، ثم نحر الهدى ، وسار إلى مكة فى هذا اليوم ليطوف بيت الله الحرام طواف الإفاضة ، ثم عاد إلى منى ، فأقام بها ليالى أيام التشريق (٣)، وكان يرمى الجمار فى هذه الأيام عند زوال الشمس ، ونهى أن يبيت أحد ليالى منى خارجها ، وفى اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى ، ركب الرسول إلى مكة ،

<sup>(</sup>۱) ابن هشام : جـ ٤ ص ٢٧٥ ـ ٢٢٧ ، المقريزي ، امتاع الأسماع جـ ٣ ص ٢٢٥ ـ ٥٢٢ .

 <sup>(</sup>۲) المقريزى: امتاع الأسماع جـ ص ٥٢٥، النبهان: الأنوار المحمدية ص ٥٥٩.
 (٣) ايام النشريق هي الأيام الثلاثة الأخيرة من عبد الأضحى. وقد وصفها الرسول بقواء

و انها أيام أكل وشرب وذكر الله ، ابن سعد : جــ ص ٢٣٨ .

فطاف بالبيت طواف الوداع ، وبعد أن قضى بمكة بضعة ايام انصرف راجعاً إلى المدينة(١).

وهكذا أتم الرسول حجه ، وأدى الناس مناسكهم وأعلمهم مافرض الله عليهم ومأحل لهم من حجهم وماحرم عليهم(٢).

شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء حجه كيف علت كلمة الإسلام وانهار صرح الوثنية في جزيرة العرب حتى أنه لم يحضر موسم الحج في السنة العاشرة للهجرة وثني مطلقاً ، كها تحقق من إخلاص أمراء العرب وزعهاء قبائلهم له ، وانضوائهم تحت لوائه ، وبذلك رجع الى المدينة وهو مطمئن الى ذيوع الدين الإسلامي في أرجاء جزيرة العرب .

لم يكد يمضى شهران على عودة الرسول من حجة الوداع حتى اعتراه المرض ، لكن ذلك لم يمنعه من أن يسير إلى المسجد ليصلى بالناس . وظل على هذه الحال حتى اشتد به المرض . فطلب من أبى بكر الصديق أن يصلى بالناس ، فصلى بهم عدة أيام (٢).

ويروى ابن هشام (٤) انه لما كان يوم الإثنين الذى قبض الله فيه رسوله خرج الى الناس وهم يصلون الصبح ، فكاد المسلمون يفتتنون فى صلاتهم به عندما رز، . ولم يلبث أن توفى فى ضحى ذلك اليوم لاثنتى عشرة ليلة مضت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة (٥)( ٨ يونية سنة ٦٣٢م )، وهو فى الثالثة والستين من عمره ، بعد أن بلغ رسالة ربه ، وجمع شتات قبائل العرب تحت لوائه .

<sup>(</sup>١) المقريزى: امتاح الاسماع جـ ص ٢٥٥ ـ ٢٩ ، النبهان : الانوار المحمدية ص ٥٥٩ ـ ٥٦٠.

<sup>(</sup>٢) آين هشام : ج٤ ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد : الطبقات الكبير ج٤ ص ٢٣ ـ ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جا ص ٣٢١.

 <sup>(</sup>٥) ابن سعد: الطبقات الكبير جـ في ص ٨٩.
 المقريزى: امتاع الأسماع جـ ص ٣٩٥ و ٥٤٨.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مسجد الرسول صلى الله عليه وسملم





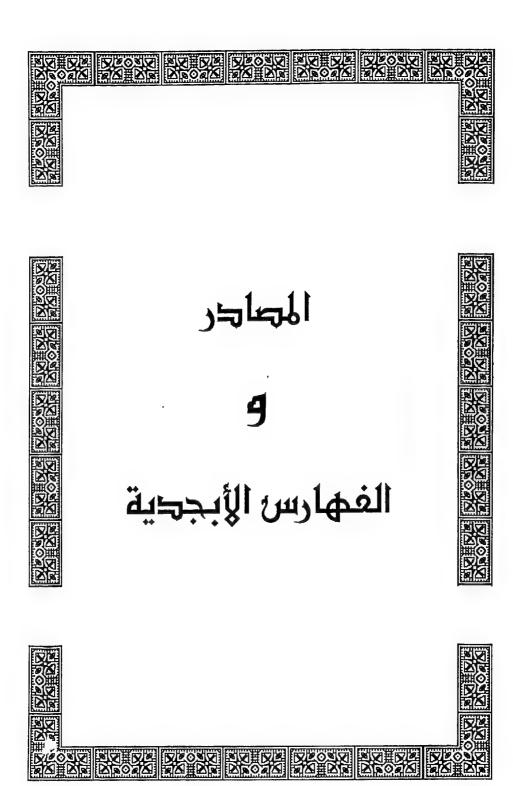

ابن الأثير: (ت ٦٣٠ هـ و ١٢٣٨م) على بن احمد بن أبي الكوم . ١ ـ الكامل في التاريخ (١٢ جزءاً).

أحمد أمين .

٢ ـ فجر الإسلام ( الجزء الأول ـ الطبعة الثالثة ـ القاهرة ١٩٣٥م )
 أرنولد ـ . Arnold , Thomas W

The Preaching of Islam \_ T

نقله إلى العربية الدكتور حسن ابراهيم حسن بالاشتراك مع الأستاذين عبدالمجيد عابدين واسماعيل النحراوى تحت عنوان و الدعوة إلى الإسلام الأزرقى: ( ٢٣٣ هـ) أبو الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد .

٤ ـ أخبار مكة وماجاء فيها من الأثار (جزءان) (المطبعة الماجدية
 ٩ ـ أخبار مكة وماجاء فيها من الأثار (جزءان) (المطبعة الماجدية

الأصبهاني : (٣٥٦ هـ و ٩٦٧ م) أبو الفرج .

٥ \_ كتاب الأغاني ( ٢١ جزءا )

الألوسى: السيد محمود شكرى البغدادى.

٦ ـ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب (ثلاثة أجزاء)

مطبعة دار السلام. ببغداد

أوليرى : دى ليسي ـ O , Leary : De Lacy

Arabia Before Muhammad \_ v

البكرى: (ت ٤٨٧ هـ و ١٠٩٧ م) أبو عبيدة بن عبدالعزيز .

٨ ـ معجم مااستعجم.

البلاذري: (ت ۲۷۹ و ۸۹۲م) احمد بن يحيي بن جابر.

٩ ـ فتوح البلدان ( القاهرة ١٣١٨ هـ ) .

جاد المولى: (محمد احمد).

١٠ ـ محمد صلى الله عليه وسلم المثل الكامل.

١١ ـ أيام العرب في الجاهلية .

بالاشتراك مع الأستاذين على محمد البجاوى ومحمد أبو الفضل ابراهيم جويدى: Cuidi

L, Arbie Ant'eislamique \_ \ \

حتى: فليب Hitti Philip

· History of the Arabs \_ \ \mathcal{T}

نقله إلى العربية الدكتور فيليب حتى بالاشتراك مع الدكتور إدوارد جرجى والدكتور جبرائيل جبور تحت عنوان « تاريخ العرب » ( الجزء الأول ) . ابن حجر : ( ت ٧٥٣ هـ و ١٤٤٩ م ) شهاب الدين أحمد بن

العسقلاني . ١٤ ـ الإصابة في تمبيز الصحابة : (أربعة أجزاء ـ القاهرة ١٣٥٨ هـ) .

حسن ابراهیم حسن .

١٥ ـ تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي
 ( الجزء الأول ـ الطبعة الثانية سنة ١٩٤٨ م ) .

حمزة الأصفهانى: (ت ٣٠٦ هـ) ابو عبدالله حمزة بن الحسن الأصفهانى.

١٦ ـ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء .

ابن خلدون : (۸۰۸ هو ۱٤٠٥ ـ ۱٤٠٦ م ) عبدالرحمن بن محمد .

١٧ ـ الغبر وديوان المبتدأ والخبر (٧ أجزاء):

جرجى زيدان .

١٨ ـ العرب قبل الإسلام ( الجزء الأول ـ القاهرة ١٩٠٨ م)

ابن سعد: (ت ٢٣٠ هـ) محمد.

ر الثقافة الإسلامية الكبير (طبعته لجنة نشر الثقافة الإسلامية بالقاهرة ) .

السمهودي: أبو المحاسن بن عبدالله.

٢٠ كتاب وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى صلى الله عليه وسلم
 ٢٠ (جزءان ـ القاهرة ١٣٢٦ هـ) .

الشهرستانى: (ت ٥٤٨ هـ و ١١٥٣ م) ابو الفتح محمد بن عبدالكريم:

٢١ ـ الملل والنحل (٥ أجزاء).

الطبرى: (ت ٣١٠ هـ و ٢٢٩م) ابو جعفر محمد بن جرير. ٢٢ ـ تاريخ الأمم والملوك (٨ أجزاء ـ القاهرة ١٩٣٩ م)، ابن عبدالحكم: (ت ٢٥٧) ابو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله ابن عبدالحكم القرشي.

٢٣ ـ فتوح مصر .

ابن عبد ربه: (ت ۳٤٩ هـ و ٩٤٠م)شهاب الدين احمد.

٢٤ ـ العقد الفريد (٤ اجزاء).

غنيمة : يوسف رزق الله .

٢٥ ـ الحيرة المدينة والمملكة العربية (بغداد ـ سنة ٩٣٦ م).

ابو الفدا: ( ٧٣٢ هـ و ١٢٣١ م ) اسماعيل بن على عماد الدين .

٢٦ ـ المختصر في اخبار البشر (٤ اجزاء).

ابن فضل الله العمرى: (٧٤٢ هـ و ١٣٣١ م).

٢٧ ـ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار.

الجزء الأول ـ طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة).

(ت) ابن قتیبة : (ت ۲۷۲ هـ و ۸۸۹ م ) ابو محمد عبدالله بن مسلم . ۲۹ ـ کتاب المعارف .

القلقشندي : (ت ۸۲۱ هـ و ۱٤۱۸ م) ابوالعباس احمد .

٣٠ ـ صبح الأعشى في صناعة الإنشا (١٤ جزءا).

٣١ - قلائد الجمان في التعريف بقبائل الزمان).

( مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ) .

الكلبى: (ت ٢٠٤ هـ) أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب. ٣٢ ـ كتاب الأصنام.

الأمانس ــ l ammens : P'ere Henri

L. Arabie Occidentale avant L. Hiegire - TT

Le Berceau de L , Islam . Vol . I  $\ \ \ \ \Upsilon$   $\xi$ 

مرحليوث ـ . Matgliuth : D . S .

The Relarions between Arabs and Israclites Prior the Rise of Islam

المسعودى : (ت ٣٤٦ ه و ٩٥٦ م) ابو الحسن على بن الحسين بن على .

٣٦ ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر (أربعة أجزاء).

المقریزی: (ت ۸٤٥ هـ و ۱٤٤١ م) تقی الدین احمد بن علی .

٣٧ ـ امتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع .

(صحة وشرحه الأستاذ محمود محمد شاكر. القاهرة ١٩٤١ م).

النبهاني: يوسف بن اسماعيل.

١٨ ـ الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية .

نيكلسون \_ Nidholson: A. Fluynold

(م ١٣ - قيام الدولة العربية)

Literary History of the Arabs \_ T9

ابن هشام : (ت ۲۱۸ هـ و ۸۳۲ م) ابو محمد عبدالملك بن هشام بن أيوب

العافري الحميري.

٤٠ كتاب سيرة النبى صلى الله عليه وسلم .
 (أربعة أجزاء القاهرة ١٣٥٦ هـ) .

٤١ ـ التيجان في ملوك حمير .

الهمداني : (ت ٣٤٣ هـ، ٩٤٦ م) ابو مخمد الحسن احمد بن يعقوب ابن يوسف بن داود .

٤٢ ـ صفة جزيرة العرب: (جزءان).

هيكل: الدكتور محمد حسين.

27 - حياة محمد (الطبعة الثالثة) ـ القاهرة سنة ١٣٥٨ هـ. ياقوت : (ت ٢٣٦ هـ و ١٣٢٩ م) شهاب الدين ابو عبدالله الحموى الرومي .

٤٤ معجم البلدان: (١٠ اجزاء القاهرة سنة ١٩٠٦ م).
 اليعقوب: (ت ٢٨٢ هـ و ٨٩٥ م) احمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن
 وهب بن واضح.

20 - تاريخ اليعقوبي : (٣ أجزاء) (نشر المكتبة المرتضوية بالنجف ـ سنة ١٣٥٨ هـ) .

### فهرس الأعلام

أسعد ابو كرب ـ ٦٩ (1)آمنة بنت وهب۔ ۲۷، ۷٤ اسماعيل عليه السلام - ٤١ أبان بن سعيد بن العاص ـ ١١٩ الأسود بن المنذر ـ ٣٢ ابراهيم عليه السلام ـ ٤١، ٦٣، اسيد بن حضير ـ ١١٤ ٦٨ الأشعت بن القيس الكندى ـ ١٧٨ أبرهة \_ ۳۰ الأصم عمرو بن قيس بن مسعود ایی بن کعب ـ ۱۷۸ الشيباني ابو مفروق ـ ١٥ احمد رسول الله \_ محمد بن عبدالله اكثم بن صيفي الأسدى \_ ١٧ « صلى الله عليه وسلم » اكيدر بن عبد الملك \_ ١٦١ ، ١٦٢ أحيحة بن الجلاح الأوسى ـ ٢١ ، أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ـ 0 2 20 . 77 الأرقم بن ابي الأرقم عبد مناف \_ أوس بن عوف \_ ١٤٠ V1 . EA إياس بن ربيعة بن الحارث ـ ١٨٥ ارباط \_ ۳۰ إياس بن قبيصة الطائي .. ٣٤ ، ٣٥ أزاذيه \_ ٣٥ ایاس بن معاذ ۱۸۱ اسامة بن زيد بن حارثة ـ ١٦٣ ، أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري ـ إ 170 . 178 ۸۸ أسد بن عبدالعزى ـ ٤٤

« تنبيه » : اعتمدنا في ترتيب الأسهاء على اول الأسم دون المبالاة بأداة التعريف ، وبألفاظ : الأب والابن والأم . مثال ذلك : ( ابن حبشية ) فقد ذكرناه في حرف الحاء ، ( أبو سفيان ) نجده في حرف السين ( وأبو طالب ) في حرف الطاء ، ( أم عمرو بن المنذر ) تجدها في حرف العين وهلم جرا .

#### **(中)**

باذان ( آخر ولاة الفرس باليمن ) ـ ٣١ . بحيرا الراهب ... ٦٧ \* أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ابن کلاب (سید قبس)- ۱۳ البراء بن معرور ۸۳ ۸۳ البراض قيس بن رافع الكناني - ٢٣ بسطام بن قيس ـ ١٥ ، ١٥ البسوس بنت منقذ ١٨ ابو بكر الصديق (رضى الله عنه) ــ 14 . W . W . VO . VI . YY P71 , .31 , 331 , A01 , 051 , ۱۸۲ ، ۱۷۳ ، ۱۷۲ أبو بكر عبدالله بن أبي قحافة القرشي التيمي = ابو بكر الصديق بلال۔ ٥٧ بليزار يوس - ٢٧ ، ٢٨ (ご) تيم بن مرة ٤٤، ٤٧ (°) ثعلبة بن عمرو بن عامر۔ ١١ تُمامة بن أثال ـ ١٥١ ثيوفلس ـ ٦١

#### (ج)

جبريل عليه السلام - ٧٢ ، ٧١ جبلة بن الأيهم - ٤٠ جساس بن مرة - ١٩ ، ١٩ جستنيان (الإمبراطور الرومان) - ٣٢،

جعفر بن أن طالب ۷۲، ۷۷، ۱۵۵. ۱۵۷

جلیلة بنت مرة بن ذهل بن شیبان ابن بکر -۲۰ ، ۱۸

جمع \_ ٤٤

جندب بن عوف۔ ٥٣

ابو جهل بن هشام بن المغیرة ۷۰ ، ۷۷ جیفر بن الجلندی ـ ۱۵۱

#### (ح)

حاجب بن زرارة - ۱۷ ، ۲۰ الحارث بن أبي شمر الغسان - ۱۵۱ الحارث بن جبلة - ۳۷ ، ۳۸ ، ۳۹ الحارث بن عبد كلال الحميرى - ۱۵۲ ،

الحارث بن عمير الأزدى ـ ١٥١، ١٥٥ الحارث بن فهر ـ ٤٤ الحارث بن كعب ـ ١٧٦ الحارث بن مرة (رئيس شيبان) ـ ٠٠ حاطب بن أن بلتعة ـ ١٥٣ الحباب بن منذر ـ ١٠٢، ١٠٣

حبیب بن عمرو بن عمیر ـ ۷۹٬ حذیقة بن بدر (سید ذبیان) ـ ۲۲، ۲۲، حرام بن ملحان ـ ۱۶۶

حرب بن أمية ـ ٢٤

الحكم بن عمرو بن وهب. ١٢٩

حزة الأصفهان ـ ٣٦

حزة بن عبدالمطلب ـ ٧٨ ، ٩٤

حنظلة بن مالك ـ ١٧

الحوفزان بن شربك۔ ١٥

حیی بن أخطب النضری ـ ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۲



سببط بن عمرو العامری ـ ۱۵۱ السموءل بن عادیة ـ ۶۹ سمیة (ام عمار س باسر) ـ ۷۰ سهم ـ ۶۶ سهیل بن عمرو ـ ۱۲۰، ۱۲۱ السید ۲۲، ۱۸۱ سیف بن ذی یزن الحمیری ـ ۳۰ (ش)

شجاع بن وهب ۱۵۱، ۱۵۱ شرحبیل بن عمرو الغسانی ۱۵۵ شرحبیل بن غیلان ۱۳۹ شریع بن عبد کلال ۱۵۲ شمر یرعش ۸۸ (شیبة) = عبدالمطلب بن هاشم ۲۵، ۲۷

(ص)

صود بن عبدالله الأزدى۔ ۱۷۶ صهیب مولی عبدالله بن جدعان۔ ۷۲

> (ض) الضحاك بن سفيان ـ ٧١

(ط) ابوطالب بن عبدالمطلب - ٤٣، ٢٧، ٧٣، ٧٤، ٧٧ طلحة بن عبيد الله - ٧١، ١٥٨

> (ع) ابو العاص العاقب۔ ۱۸۰، ۱۸۱ عامر بن الطفیل۔ ۱٤٤

عامر العدواني ـ ٥٦ ، ٥٣ عامر بن فهيرة ـ ٧٥ عباد بن الجلندي ـ ١٥١ العباس بن عبدالمطلب ـ ٣٣ ، ٤٦ ، ٥٢ ، ٨٠ مدالله بن أبي أمية بن المغيرة ـ ١٠٩ عبدالله بن أبي أمية بن المغيرة ـ ١٠٩ عبدالله بن أبي ربيعة ـ ٧٧ عبدالله بن أبي بن سلول الخزرجي ـ ١٥ ، عبدالله بن جبير ـ ١٥ ، ١٤٥ ، ١٠٩ عبدالله بن جبير ـ ١٩ ،

عبدالله بن جحش ـ ۷۲ ، ۱۰۰ عبدالله بن جدعان ـ ۲۱ ، ۲۳ ، ۷۷ ، ۷۲

عبدالله بن حذافة السهمى ـ ١٥٣ عبدالله بن رواحة الأنصارى ـ ١٥٥، ١٥٦، ١٥٧

عبدالله بن عبدالمطلب ـ ٤٣ ، ٢٧ عبدالدار بن قصى ـ ٤٣ ، ٤٣ ، ٤٤ عبد الرحمن بن عوف ـ ٧١ ، ١٥٨ عبد شمس بن عبد مناف ـ ٤٣ ، ٤٤ ،

عتاب بن أسيد۔ ١٣٩ عتيبة بن الحارث البربوعي۔ ١٤

عثمان بن أبي العاص الثقفي ـ ١٣٩، ١٣٩

عثمان بن عوف الحويرث ـ ٦٢ عثمان بن طلحة ـ ٤٦ ، ١٢٧ ، ١٣٣ عثمان بن عبدالدار ـ ٤٦

عثمانِ بن عفان ـ ۷۱، ۲۷، ۱۱۹، ۱۱۹، ۱۱۹، ۱۱۹، ۱۱۹،

عثمان بن مظعون ۲۲

عدی بن زید العبادی. ۲۲ ، ۲۳

عدی بن کعب۔ ٤٤

عروة بن عتيبة الكلاب. ٢٣

عروة بن مسعود الثقفى ــ ۱۱۹ ، ۱۳۹ ، ۱٤۱

عطارد بن حاجب بن زرارة ـ ۱۹۸ عفیف بن عوف بن عباد النضری ـ ۵۳ عقبة بن أبی معیط ـ ۷۸ ؛ ۱۰۵ عکرمة بن أبی جهل ـ ۱۰۹ ، ۱۱۰ العلاء بن الحضرمی ـ ۱۵۰

على بن اب طالب. ٥٦ ، ٧١ ، ٧٢ ،

179 . 111 . 48 . 18

331, TVI, 3VI, 1AI, 7AI

عمر بن الخطاب. ٧٨ ، ١٢١ ،

PY1 , 331 , 'T' , 371 ,

170

عمرو بن أمية الضمرى ــ ١٩٤، ١٥٢ عمرو بن حزم ــ ١٨٠

عمرو بن العاص ـ ۷۷، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۳۴،

عمر بن لحی الخزاعی ـ ٤١، ٥٤. عمرو بن معد یکرب الزبندی ـ ١٧٤

ام عمرو بن المنذر (آمند) ـ ٦٠ عيسى بن مريم عليه السلام ـ ٧٧، ١٥٢ عيبنة بن حصن الفزارى ـ ١٢

(ف)

فاطمة بنت عمرو- ٤٢ فروة بن مسيك بن الحارث بن مسلم المرادى ـ ١٧٧ فيميون ـ ١٢

(ق)

قابوس بن المنذر (ملك الحيرة) ـ ٣٩ قتادة بن النعمان ـ ١٦٤

قتادة بن منه بن بكر بن هوازن ـ ٥٢ قتادة بن كلاب ـ ١٤، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤ قصى بن كلاب ـ ١٨٠ قيس بن يزيد ـ ١٨٠ قيس بن زهير ـ ١٦، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٢

قیس س عاصم المنفری۔ ۱۲

(4)

ابو کبشة ـ ٥٦ ، ٥٩ کرب بن صفوان ـ ١٦ کسری ( فارس ) ـ ۳۰ ، ۳۵ ،

کسری (فارس) ـ ۳۰، ۳۵، ۱۱۹، ۱۵۳

کسری ابرویز بن هرمز ـ ۳۳ ، ۳۶ ، ۲۷ ، ۳۸ ، ۶۰

کسری أنو شروان ـ ۳۰ ، ۳۲ کعب بن اسد القرظی ـ ۵۱ ، ۱۱۳ کعب بن لؤی بن غالب ـ ۲۳ ، ۲۳ کلاب بن مره ـ ۲۲

. القيس

كليب بن ربيعة = وائل بن ربيعة - ١٢ ، 131. . 181 . 18. . 179 131. 71 . 11 . 17 180 4 1 2 2 4 184 . 10 Y (4) . 101 . 10. 6 1EV لحي = ربعة بن حارثة بن عمرو 107 . 100 108 . 100 .17. لتيط بن زرارة - ١٦ . 109 . 101 . 10V أبو لهب عبدالعزى بن عبدالمطلب - ٧٣ ، . 170 171 177 1111 LIVY 171 . 177 . 177 1149 , 1VA . 177 . 177 (9) 1111 . 3111 111 , 111 . 1111 . 111: ابن ماء السياء - المنذر الثالث بن امرىء عسد بن مسلمة .. ۱۱۹ ، ۱۵۸ بمخزوم بن يقظة ـ ٤٤ مالك بن الحارت بن عبيد۔ ٥١ مرة بن ذهل بن شيبان ـ ۱۸ مالك بن رافلة ـ ١٥٧ مسعود بن معتب ۵۲ ، ۵۵ مالك بن بوف النصري - ١٣٥ ، مسيلمة بن جبيب الحنفي ـ ١٧٧ مالك بن مراره الرهاوي ـ ١٥٣ ، ١٦٨ مصحب بن حسير بن هاشم ٨١ محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم ٣٤ ، المطعم بن عدی۔ ۷۹ 73, 73, 73, 10, 70, المطلب بن عبد مناف بن قصي ـ ٤٣ ، 77. 77. 77. 77. 23 . 63 . 28 77 37 CV , 77 , VV معاذ بن جبل ـ ۱۳۹ ، ۱۵۲ ، ۱۸۱ ، 111 74. 34. 44. 44. 79. المغيرة بن شعبة ـ ١٤١ ، ١٤١ . 97 . 97 . 90 . 98 . 98 ابو مفروق = الأصم عمرو بن قيس بن . 1.7 . 1.1 . 1.1 . 49 . 41 مسعود الشيبان . 1.7 . 1.0 . 1.8 . 1.7 المقوقس (حاكم مصر)۔ ١٥٣ .117 , 117 , 111. . 1.9 المنذر الثالث بن امرىء القيس 311, 011, 111, 111, (ابن ماء السماء) \_ ٣٢ ، ٣٧ ، NII. PII. 171. TTI. 77 . PT 771 , 371 , 771 , 771 , المنذر بن ساوی ( امیر البحرین ) ۱۵۰ ٠١٣٤ ، ١٣٣ ، ١٣٠ ، ١٢٩ المنذر بن عمرو۔ ١٤٤ 071 , 177 , 177 , 170 المنذر بن النعمان ابو قابوس ـ ٣٥ ـ

هشام بن العاص ـ ۱۳۶ هشام بن المغيرة المخزومى ـ ۲۳ همام بن مرة ـ ۱۸ هوذة بن على الحنفى ـ ۱۵۱ ابو الهيثم مالك بن التيهان ـ ۸۲

()

وائل بن حجر (قیل حضرموت) ـ ۱۷۸ وائل بن ربیعة (كلیب) ـ ۱۸ الوادك بن الحارث ـ ۱۵ وج بن عبدالحی ـ ۵۱ ورد بن مالك ـ ۲۱ ورقة بن نوفل ـ ۲۲ وهرز ـ ۳۰ ، ۳۰

( ی)

یحنة بن رؤبة نه ۱۹۰ الیربوعی ـ ۵۳ یعقوب البردعی ـ ۳۸ مهلهل بن ربیعة ـ ۱۲ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ابو موسی الاشعری ـ ۱۳۹ موسی بن عمران علیه السلام ـ ٤٨ میسرة ـ ۲۸ میسرة ـ ۲۸

( U)

نجاشی الحبشة ـ ۲۹، ۷۷، ۷۷، ۷۸، ۱۱۹، ۲۵۱

النضر بن الحارث ـ ۱۰۵ نعمان (قیل ذی یزن) ـ ۱۵۲ النعمان بن المنذر (ملك الحیرة) ـ النعمان بن المنذر (ملك الحیرة) ـ

النعمان الثالث ابو قابوس بن المنذر الرابع ــ ٦١

نعيم بن عبد كلال ـ ١٥٢ ـ ١٦٨ ا نعيم بن مسعود الغطفان ـ ١١٥ ، ١١٩

> نمير بن خرشة ــ ۱٤٠ نوح عليه السلام ــ ٥٥ نوفل بن عبد مناف ــ ٤٣ ، ٤٤

> > (-4)

هاجر ام اسماعیل علیه السلام ـ ٤١ ، هاشم بن عبد مناف ـ ٤٣ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٦

هانىء بن مسعود الشيبانى ـ ۳۳، ۳۴ م مرقل (قيصر الروم) ـ ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۷

هشام بن المغيرة المخزومي ـ ٢٣ همام بن مرة ـ ١٨

## فهرس الأمم والقبائل والبطون والعشائر والطوائف

بنو اسد۔ ۱۳، ۲۲ بنو أسد بن خزيمة ـ ١٦٧ بنو اسد بن عبدالعزی ـ ۲۲ ، ۲۲ بنو إسرائيل = اليهود بنو اسماعيل بن ابراهيم - ٤١ بنو امرىء القيس بن زيد مناة - ٦٢ بنو أمية بن عبد شمس - ٤٥ بنو بدر بن فزارة ۲۱ بنو تغلب ۱۲ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ 37 , 75 بنو قيم ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ٦٢ ، بنو تیم بن مرة ـ ٤٧ ىنو الحارث بن كعب ـ ٦٠ ، ٨٠ ، ١٨٠ ہو خمبر ۔۔ ۲۹ بنو حنيفة .. ٨٠ ١٧٧ بنو ذیبان ـ ۲۰ ، ۲۲ بنو زهرة بن كلاب ـ ٤٧ ہنو سعد بن بکر۔ ۱۸۵ بنو سليم ـ ١٤٤، ١٤٤ بنو شيبان ـ ١٤ ، ١٥ ، ٢٠ ، ٣٣ ، ٣٤ بنو عامر بن صعصعة ـ ١٤ ، ١٦ ، 188 . 4 . 7 . بنو عبد الدار بن قصى ـ ٤٤، ٤٦ بنو عبدالدار بن الريان الحارثي ـ ٦٢ بنو عبد شمس ـ ٤٧ بنو عبد المطلب - ٧٨ ، ١٣٧ بنو عبد مناف بن قصي ـ ٤٤ ، ٤٥

(1) الأحابيش - ١٠٦، ١١١، ١١٢، ١١٨، احبار اليهود۔ ٧٥ الأحباش - ٢٩ ، ٣٠ الأحلاف \_ 33 ، ٥٣ الأزد ـ ٣٥ أسلم \_ ١٢٩ اشجع \_ ۱۲۹ اهل البادية ـ ١٢ ، ١٢٩ . اهل البحرين ـ ١٥٠ اهل تهامة ـ ۲۳ اهل الحديبية .. ١٤٩ اهل الصفة \_ ٩٤ اهل الطائف \_ ١٣٦ ، ١٣٧ اهل فدك - ١٤٨ اهل مكة .. ۳۱ ، ۱۳۳ اهل نجد ۲۳ ، ۱۶۶ اهل اليمن - ١٨١ ، ١٨٨ الأوس ... ٤٩ ، ٥ ، ١٥ ، ٥ ، ١٥ ، 47 . A7 . A7 . A1 . A\* 311, 731, 731 ایاد - ۱۳ ، ۲۶ بكر بن واثل ـ ١٢ ، ١٤ ، ١٦ ، ١٨ ،

117 . 27 . 78 . 19

10V . 174.

بنو ابي طلحة۔ ٤٦

بسر عبس ـ ١٦ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٨٠ ينو نوفل بن عبد مناف ـ ٤٧ بنو هاشم بن عبد مناف ـ ٤٧ ، ٦٧ A4 . VA . VE بنو الهون بن خزيمة ـ ١٠٦ بنو يربوع ـ ١٤ ، ٥٣ بهرام - ۱۵۷ (ご) تغلب = بنو تغلب تميم = بنو تميم تنوخ۔ ۲۲۱ تهامة ـ ۱۰۲ ـ ۱۱۲ (ث) ثقیف ۲۶ ، ۵۳ ، ۵۳ ، ۵۵ ، ۷۹ ، 1.1 . VII . 371 . 071 . . 121 . 12 . 179 . 177 177 (5) جبلة ـ ١٦ جذام . ۱۵۷ ، ۱۵۸ جرهم اليمنية .. ٤١ ' جهينة \_ ٢٩ (ح) حمير ۲۲ ، ۲۷ ، ۳۱ ، ۱۶۸ (خ) خثمہ۔ ۵۳

خزاعة - ۲۱ ، ۲۰ ، ۵۳ ، ۲۰ ، ۲۰ ،

179 . 171 . VY

بنو عثمان بن عبدالدار ٦٦ بنو بنو عدوة ـ ٨٠ بنو غسان۔ ۱۱، ۱۲، ۲۷، ۳۵، 17 , VT , PT , \*S , . A' . T' . OT . O' 144 , 104 , 104 , 100 بنو فرارة ــ ۲۱ ، ۸۰ ، ۱۹۸ بنو قریظة ــ ٤٩ ــ، ٥٠، ٨٠، ١١٣، 111 , 111 , 131 , 110 بنو قیس بن ثعلبة .. ۱۸ بنو قینقاع ، ۔ ۱۱۱ ، ۱۶۳ ، ۱۴۸۰ بنو کلاب ـ ۱۷۱ بنو کنانة ـ ۲۳ ، ۲۶ ، ۲۱ ، ۲۳ ، TIT . 11 . 1.7 . 7. بنو کنده ۱۸۰ ، ۱۷۱ ينو لخم ـ ٢٧ بنو لؤی بن غالب۔ ۱۷۸ بنو مالك بن حنظلة .. ١٤ ، ٥٣ ، ٥٤ بنو مالك ـ ١٣٩ بنو مرة ۸۰، ۱۹۸ بنو المصطلق ـ ١٠٦ بنو المطلب .. ٤٧ ، ٧٤ ، ٧٩ بنو مغیث ـ ٥٥ بنو النجار ـ ٨٤ ، ٨٨ بئو نصر ـ ۸۰ بنو نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن ٢٢ ، بنو النضير ــ ٤٩ ، ٥٠ ، ٨٠ ، ١١١ ، . 127 , 180 , 188 , 110 184 6 184

```
(ط)
                    الطلقاء = اهل مكة
                    طیء _ ۲۷ ، ۱۷۸
                 (ع) ٔ
                        عاملة _ ١٥٨
                         العباد - ۳۱
                     عبس = بنو عبس
                        العجم ـ ٣٤
                    عذره = بنو عذرة
                       العدنانية - ١٣
   العرب ـ ۱۱ ، ۱۷ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۱
. . 27 . 27 . 70 . 72 . 77
    . 0 £ . 0 ° . 0 . £9 . £V
   . 7 . 7 . 09 . 07 . 00
   . A. . VI . VY . IA . IV
   14, 74, 34, 79, 49,
   PP, 111 VII. AII . AYI .
   ٥٣١ ، ١٣٨ ، ١٣٥ ، ١٢١ ،
   . 108 . 107 . 100 . 127
   . 178 . 177 . 177 . 177
      PV1 , TAI , 3AI , TAI
              عرب اليمن - ٣٦، ٣٩
             العمالقة .. ١١ ، ١٨ ، ١٥
                (غ)
                        غامد ۱۷۸
                   غسان = بنو غسان
                 الغساسنة = بنو غسان
```

```
الخزرج - ٤٩، ٥٠، ١٥، ٥٠، ١
. 47 . 14 . 74 . 77 . 79 .
              187 . 118
                     خولان۔ ۱۷٤
              (2)
                  الدارميون ـ ١٧١
                       دوس۔ ۵۳
              ( )
                  ، ذبیان = بنو ذبیان
              ()
      ربيعة ـ ١٢، ١٣، ١٤، ١٨
                 الرهاويون ـ ١٧٧
الروم ـ ۲۹ ، ۳۰ ، ۲۲ ، ۵۵ ، ۳۲ ،
VY , XY , PY , 15 , 701 ,
NOI , POI , TT , 171 ,
        771 , 071 , NTI
                     الرومان _ ٤٩
             (i)
               زبید.. ۱۷۲ ، ۱۷۷
                  الزرادشتية - ٥٩
            ( w)
 الساسانيون ـ ٢٨ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٥
                  السامريون - ٣٧
              السبئيون - ٢٦ ، ٢٧
             (ش)
                شيبان = بنو شيبان
            ( ص )
                  الضجاعمة - ٣٥
```

كنانة = بنو كنانة گنده .. ۸۰ ، ۱۷۱ ، ۱۷۷ ، ۱۷۸ (J) الله ١٥٨ ، ١٥٧ ، ١٥٨ (6) مذحج ـ ۱۷ ، ۷۷ مراد ۱۷۷ صضر - ۱۲ ، ۱۶ ، ۲۰ ، ۲۲ معاقر ـ ١٥٢ معتد ۱۷ 18 . 40 - January 133 المادرة \_ ۱۲ ، ۳۵ ، ۳۷ (3) النخم \_ ۱۸۲ ، نزار ۱۰ ، ۱۳۰ نصاری الحیرة - ٦٠ نصاری منجران ۱۷ ( -- ) هذیل بن مدرکة ـ ۵۵، ۵۰۸۱ همدال \_ ٥٥ ، ١٦٨ همارد \_ ۱۳۶ ، ۱۳۵ ، ۱۳۲ ، ۱۳۹ (ي) اليرىوعيون = بىو يربوع اليمنيون ـ ١٣، ١٨، ١٢٨ اليهود ـ ۳۰ ۸۶، ۶۹ ، ۶۵ ، ۱۵، . A1 . A. . TV . TY . T. . ITT . IIV . 9T . AT 701 . 731 . 731 . 831 . 10. . 189

غطفان ـ ۲۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۵ ، ۱۲۶ ، 150 غفار ۱۲۹ (**i** الفرس .. ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۲ ، 07, 77, 77, 77, 73, 71 . 09 (ق) قریش ـ ۲۶، ۲۱، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۶۲، . 0 \* . 2 \ . 2 \ . 2 \ . 20 . ٧١ . ٦٣ . ٦٢ . ٦٠ . ٥٦ 74, 74, 34, 04, 74, 7 ( A ) ( A ) ( VA ( VV 74, 74, 34, 00, 00, . 1 . 7 . 1 . 7 . 1 . 1 . 1 . . 3.1.9 . 1.7 . 1.0 . 1.8 . 117 . 117 . 111 . 111 . 311, 011, 711, 711, 111 , PII , 171 , 171 , 771, 771, 371, 771, ATI , PTI , "TI , TTI , 371 , A71 , 731 , 731 , 177 . 101 . 151 . 181 قضاعة ـ ۱۳ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۴۳ ، ۵۵ ، ۵۵ ، قيس عيلان - ٢٢ ، ٢٢ (4)

کل ۔ ۸۰

# فهرس البلاد والمدن والمواضع والجبال والأنهار

بيت الله الحرام ( الكعبة 7 ـ ٣٠ ، ١٤ (1)آبار علی ۔ ۱۱۸ 73 . 73 . 33 . 73 . 73 . 30 . . اسيا الصغرى - ٢٧ 175 . TY . AY . PY . 1A . 1A أبني \_ ١٦٥ 177 . 171 . 17V . 170 . 17E أحد\_ ١٥٧ 10 . 140 . 148 . 147 . 147 أذرح ـ ١٦٠ ، ١٦١ البيت المعمور = البيت الحرام أذرعات ـ ١٤٣ بيت المقدس ـ ٤١ ، ٧٩ ، ١٢٧ أصبهان \_ ۱۱۲ بيزنطة \_ ٣٧ اوطاس ــ ۱۱۲ ألمة ـ ١١ ، ١٦ بئر معونة ــ ١٤٤ **(ご)** باب بنی شیبة - ۱۸۶ نبوك ـ ١٦١ ، ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٦١ بادية الشام - ٣٥، ٤٠ 171 البحرين ـ بلاد البحرين تخوم الىلقاء\_ ٧٥ بدر ۹۶، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۳، تدمر ـ ۳۷ 3.1 , 0.1 , 731 , 731 , 701 , تهامة \_ ٢٣ براقش ـ ۲۵ تیاء۔ ۸۷ ، ۲۰ ، ۸۷ بصری - ۳۱ ، ۲۷ ، ۱۵۱ ، ۱۵۵ ىعات ـ ١٥١ ، ٨١ ، ٨٨ ، ٨٨ . ١٤٢ (°) یکه = مکه ثنية الوداع ١٥٩ ـ ١٩٥ بلاد النحرين .. ١١ ، ٥٦ ، ١٥٠ ئيتل ۔ ١٦ بلاد الحبشة .. ٢٨ (ج) بلاد حمر۔ ۳۰ البلاد السورية ـ ٢٧ جبل احد ۱۰۹ جبل ٹور ۔ ۸۷ بلاد العرب ـ ١١ ، ٥٢ ، ١١ ، ١١٢ ، جبل سلع ـ سلع 100 , 101 , 100 بلاد الفرس ـ ٣٨

الملقاء \_ ۲۵ ، ۵۶ ، ۱۵۱ ، ۱۵۷ ، ۱۲۵

جبل الصفاء ٧٢ جبل عرفات ـ ١٨٤ جرباء۔ ١٦، ١٦١ حرش ـ ۱۷٤ الجرف .. ١٥٥ جزيرة العرب ١٦ ، ٢٦ ، ٢٨ ، ٢٩ ، 104 . 144 . 11 . 1. . 18 771 . 171 . 371 . ٦٨٢٠ 114 الجعرانة .. ١٣٦ ، ١٣٧ جمرة العقبة .. ١٧٣ ، ١٨٥ الجوف ۔ ۲۳ (ح) الحبشة .. ٧٦ ، ٧٧ الحجاز\_ ۱۱ ، ۱۳ ، ۶۹ ، ۶۸ ، 10, 111, 771, 731, 731, V\$1 . . 101 . 001 . 101 . 121 . 177 . 177 الحجر الأسود .. ١٢٧ الحديبية \_ ١١٧ ، ١١٨ ، ١٢٠ ، 371 , 771 , 771 , 731 10. . 129 حراء ۱۹۷ حران۔ ٥٦ الحرم الآمن = البيت الحرام حصن السلالم ـ ١٤٨ حصن الشق ـ ١٤٨ حصن الصعب بن معاذ ـ ١٤٨ حصن الكيتبية \_ ١٤٨

حصن نامم ١٤٨

حصن النطاة ـ ١٤٨ حصن الوطابع ـ ١٤٨ حضرموت ۲۸ ، ۱۷۸ حنين ـ ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٣٧ حوران - ۲۷ ، ۳۲ الحيرة - ٢٣ ، ٣٧ ، ٣١ ، ٣٣ ، ٣٣ ، . 09 . 79 . 77 . 70 . 72 11 . 11 (خ) خراسان ـ ۲۸ الخليج الفارسي ـ ٢٨ ـ ٢٩ الحندق (حول المدينة )\_ ١١١ ، ١١٣ ، 311, 411, 731, 431 الحندمة \_ ١٣٣ خيبر - ٢٣ - ٢٠ ، ١١١ ، ١١٤ ، ١٢٢ ، 129 , 121 , 120 خيوان ـ ٥٥ (3) دار الندوة ـ ٤٣ ، ٤٤ ؛ ٢٦ ، ٨٤ دمشق .. ٤٠ ـ ١٥١ الدهناء ١٧ دومة الجندل ـ ١٦١ ـ ١٦٢ دير هند الصغري ـ ٦٠ ، ٦١ دير هند الكبرى (أم عمرو بن المنذر) ( ¿) الدناب \_ ۲۰

ذر الحليفة ـ ١١٨

ذو ریان ۲۸

الصفاء ١٨٤ ، ١٨٤

الصغد ۲۸ ڈو قار ـ ۳۳ ، ۳۵ صقلية \_ ٢٩ (c) صنعاء ۔ ٥٥ الروضة الشريفة ـ ١٦٩ (ط ) ريدان = ظفار الطائف \_ ۱٤٠ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۳۲ ، ۳۵ ، (س) 11.1 1 V9 100 108 ساحل البحر الأحمر- ١٠١ 181 . 170 . 179 . 171 سد العرم ـ سد مأرب (d-) سد مأرب ـ ۲۷ ، ۳۵ ـ ظفار ـ ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۱ سدرة المنتهى ـ ۸۰ (ع) سلحين ـ ٢٥ عدن \_ ٦١ سلع \_ ۱۱۳ العراق- ٥٢ ، ١١٢ السواد - ۳۳ عرفات = عرفة سورة ـ ٤٩ ، ٣٠ ، ١٦ عرفة \_ ١٨٥ ، ١٧٣ ، ١٨٥ سوق عكاظـ ٢٢ عرفة ـ ١٣٥ (ش) العزى۔ ١٣٤ الشام \_ ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٠ ، ٤١ ، ١٤ العقبة (بمني) - ٨٠ ، ٨١ ، ٨٢ ، ٨٣ 73,03,43,10,74, عكاظ \_ ٢٤ 30, 75, 111, 111, عمان - ۱۱ ، ۱۵۱ 111, 031, 701, 001, عين أباغ ـ ٣٨ ١٦١ ، ١٦١ ، ١٦١ ، ١٦٢ ، (٤) 170 غار حراء۔ ۲۸ ، ۲۹ ، ۲۱ شعب جبلة ـ ١٦ ، ١٧ الغبيط - ١٤ الشعبية - ٨٦ غبيط المدرة ـ ١٤ شمرقند ۲۸ غسان۔ ۲۵ الشوط ـ ١٠٩ غمدان - ۲۵ (**ن**) (ص) فارس .. ۲۸ ، ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۳ صحراء البحرين۔ ١١ قدك ـ ۲۲ ، ۸۶ ، ۲۰ ، ۷۶۱ ، ۹۶۱ صحراء فلج \_ ١٤ الصخرة المقدسة ـ ٧٩ الفرات ـ ٣١

```
(ق)
                       قباء ـ ۸۷
              القبة الخيضراء ـ ١٨٧
                      قرناو ... ٣٦
       القسطنطينة ـ ٣٧، ٣٨، ٣٩
                قلعة صراوح - ٢٦
                    قنسرین ۔ ۳۸
                  (L)
              الكعبة . البيت الحرام
                 كعبة نجران ـ ٦٢
                   الكلاب ـ ٧١
                    الكوفة ـ ٣١
                  (6)
المدينة ـ ٥٦ ، ٧٧ ، ٨١ ، ٨٨ ، ٨٨ ،
. 90 . 92 . 97 . 89 . 88
P.1 + 111 + 111 + 311 +
VII. 171. 771. 371.
VY1 . 181 . 179 . 131 .
131, 731, 331, 031,
131, Y31, Y01, A01,
101 , 771 , 771 , 071 ,
, 170°, 178°, 177°, 177
. 1AY . 1A. . 1VA . 1VV
                711 , 111
المروة ــ ١٨٤ ، ١٨٤ المزدلفة ــ ١٨٣ ،
        المسجد الأقصى - ٧٩ ، ٨٠
       المسجد الحرام ـ البيت الحرام
                 مسجد قباء ـ ۸۵
            المشعر الحرام ـ المزدلفة
```

مصر ۵۳۰۰ معان۔ ۱۵۷ معین .. ۲۵ ، ۲۲ مقام إبراهيم عليه السلام - ١٧٤ مقنا ۽ ١٦١ مكة ـ ۲۱ ، ۲۳ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۳۰ ، ۲۶ ، 13, 73, 33, 03, 73, V3 , 10 , 70 , 30 , 70 , . VI . 79 . 77 . 7 . 0V YV , Y7 , Y8 , Y7 , YY , AV . AV . A+ . V4 . VA . 99 . 97 . 97 . 78 . 1 . 7 . 1 . 7 . 1 . 1 . 1 . 1 . . ۱۱۰ ، ۱۱۱ ، ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۰۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۳۷ ، ٠ ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣٩ ، ١٢٩ 171 , 071 , 179 , 17E مناة \_ ۱۷ منی ـ ۲۲، ۸۱، ۱۷۳، ۱۸۵ مؤنة ـ ١٥١، ١٥٥، ١٥٨ (U) ناعط \_ ٢٥ النباح ـ ١٥ ، ١٦ نجد ۱۱، ۱۳، ۲۳، ۲۳، ۱۱۷ ، ۱۱۶ نجران ـ ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۹. ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۳۰ 110 6 14. نخلة ـ ۲۶، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۲۱، نهر جيحون - ۲۸

(-)

هجر۔ ۱۵

())

وادی الفرات ـ ۳۱ وادی القری ـ ۲۵ ۲۰ ، ۱۱۲ وج = الطائف

(3)

۸۷ ، ۹۵ ، ۱۱۲ ، ۱۱۵ ، ۱۱۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۲۸۰ ، بنیع – ۲۸

ينبع ـ ٥٥







